# خالد عمربن ققه أيام الفرع في الجزائر

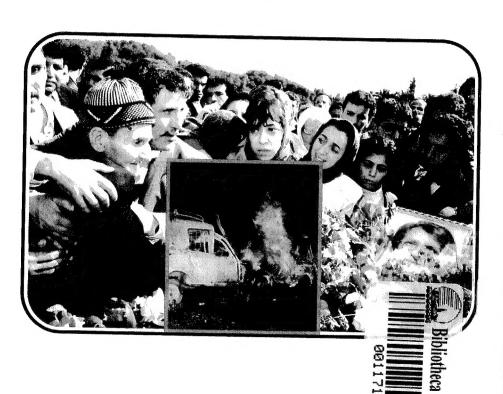



أيام الفزع في الجزائر رؤية صحفي ني تلب الاحداث

خالدعمربنققه

الطبعة العربية الأولى: يناير ١٩٩٨

رقم الإيداع : ١٣٩٩٥ / ٨٨

الترقيم الدولي : 5-117-291



- ----

#### رئيس المركز على عبد الحميد

مدير المركز محمود عبك الحميك

الجمع والصف الإلكترونى مركز الحضارة العربية تنفيذ: محمد الغليوني

ش العلمين عمارات الأوقاف
 ميدان الكيت كات
 تليفاكس : ٣٤٤٨٣٦٨



# أيام الفزع في الجزائر

رؤية صحفي في قلب الأحداث



#### المقدمة

# بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد

#### وبعد

هذه الأوراق تروي جانباً من حياة الكاتب. وأيضاً جوانب من حياة الجزائريين - عامتهم وخاصتهم - نفيها تتداخل القضايا الخاصة بالقضايا العامة. والإرهاب بالجهاد، والشقافة بالسياسة. والتمرد على السلطة بتصفية الحسابات بناء على تركة ثقيلة من الهموم المشتركة وغير المشتركة، لذلك تنطلق من المشكلة الفردية، لكنها في نفس الوقت تركز عليها ضمن السياق العام للأحداث التي تواجهها الجزائر.

وبالعودة إلى مطالعة وقراءة الأحداث التاريخية للجزائر بوعي ، سنجدها واجهت مصائب أكبر ، وحالات فوضى أعم ، وصراع بين الأفراد والجماعات أشمل، وهزات زلازل اجتماعية أوسع ، حتى أنه في بعض الأحيان دفعها ذلك إلى توتر العلاقات الاجتماعية ، وكانت التكلفة في كل ذلك باهظة ، ومع ذلك كله فقد ذهب الفعل السيء وبقيت الجزائر ، فهل ستبقى اليوم بعد كل المجازر ؟ .

لايراودني أي شك في بقاء الجرائر" الأرض، السيادة ، الشعب " ، بل

إنني أعتقد أنها ستعود أقوى مما كانت عليه وهذا ليس تفاؤلاً أو حتى مجرد أمنية ، ولكنه حقائق التاريخ ، رغم أن كل قوى الشر الداخلية والخارجية تعمل على إلغائها من الوجود ، صحيح أن هناك بدائل ستحل لمواجهة الدولة والقضاء عليها وقد تفلح بعض الوقت ، ولكن لن تدوم .

غير أن البقاء والعودة القوية مرهونان باكتشاف الجزائريين لأنفسهم وللعالم من حولهم ، سواء من خلال قراءة الأفعال الماضية المتراكمة أو من خلال فهم ما يحدث الآن ، مع الاعتراف بأن هناك جريمة كبرى تواجهها بلادنا شاركنا فيها جميعا ، ولمنع استمراريتها أو تكرارها علينا أن نعمل جاهدين على تثبيت قواعد الدولة على ركائز متينة مُتَحدين ما يطرح الآن من تطورات وآراء تريد تكريس هذا الواقع المرير السيء .

فمعظم الآراء والتحليلات تركز على الصورة السوداوية للجزائر، وهي بالفعل كلك ، ولكن من غير المعقول أو المقبول أن تستمر تلك الصورة الواقعية حيناً والمضخمة أحياناً أخرى، لأن واقع الأحداث واستمراريتها يقول عكس ذلك ، غير أننا لاننكر أن هناك فزعاً في الجزائر تطور مع الأيام ليتحول من فزع خاص بأفراد أو نخب إلى فزع عام لكل المجتمع ، والشعور به في حد ذاته حالة صحية ، وهو ما سيتابعه القارئ في هذه الصفحات .

إنها صفحات كتبت بآهاتي وآلامي ، عايشت أحداثها واندمسجت فيها وتفاعلت معها سلبًا أو إيجابًا ، قبولًا أو نفوراً، تضامناً أو رفضًا ، تعاوناً أو صراعاً ، ورغم ذلك كله عشت أياما أنتظر التحول المرتقب، التسحول في المواقف والأحداث وحتى الأفعال ، لكن ذلك لم يحدث .

ولم أكن -آنذاك - على وعي تام بما يحدث ، بالرغم من أن كل مظاهر التحول نحو الجزائر المتي نعرفها أو تلك التي رسمنا صورتها في أذهاننا كانت واضحة ، أو على الأقل بادية في التشكل ، جزائر جماعات ، وليست جزائر لكل الجزائريين.

لقد كانت العاطفة هي التي تحركنا ، فوراثة الدين الاسلامي والاقتناع به، والاحتماء به أو رهاننا عليه لحل مشاكلنا، كل هذا جعلنا لانميز في لحظات الحسم بين الدين في عمقه وصفاء رسالته ، وبين أخطاء البشر الظاهرة والخفية باسم الدين ، أي إننا التقينا نحن والحاملين لشعاراته والمعادين له على أرضية واحدة ، وكان المفروض أن يبدأ فزعنا على الإسلام وليس على أنفسنا ، وبما أتنا لم نفعل فقد انتهى بنا الأمر إلى الهروب أو الاغتيال أو السجن . وأمر الله سبحانه نافذ فينا لامحالة .

لاشك أن الأغلبية منا كانت مؤيدة للمشروع الإسلامي - بنسب متفاوته - لكنها أرادت ركوب الموج من أجل أهداف بشرية متضاربة - في الغالب - مع أهداف الدين وإن حملت شعاراته ، وحين كان البعض منا يرفض تلك المقولات التي تطرح باسم الدين كان يقابل بسخط واستنكار من الذين تحركهم العاطفة ، أو من أولئك الذين يقدّمون مصالحهم على كل هدف آخر نيل وهادف .

لذلك كله تحول الأنصار إلى قوة مدافعة ، وتم استعراض القوة في شوارع العاصمة كما يروي الفصل الأول من هذا الكتاب، ثم تطور الفزع

ليتحول من أسلوب الهجوم بالكلمات إلى ممارسة العمل الإجرامي مباشرة أي الاغتيالات التي طالت الشرطة ، وبعد خمسة أشهر فقط تجاوزت الحدود لتنهي حياة الرئيس "محمد بوضياف" علانية وأمام الملأ وكاميرات التليفزيون .

إذن لاغرو حين يعم الفزع ليس لكون جماعات الإجرام أصبحت قوة نافلة ؛ وإنما لأنها متعددة وكثيرة ولايجمعها هدف واحد ، هذا من ناحية ؛ ولأنها بدأت توجّه سلاحها ضد النخبة من ناحية أخرى ، وكان الصحفيون هم وقود تلك الحرب.. وبذلك انتقل الفزع إلى كل مثقف .. ونتيجة لكل ذلك أصبحنا - نحن الصحفيين - نقضي ليلنا ونهارنا في حال ترقب لخطر قادم وقاتل ، ولم تطل العملية ، لأن كثيرين منا هاجروا ، وآخرين أغتيلوا ، وأيضا كثيرين تركوا المهنة .

هكذا تم إفراغ البلاد من مشقفيها ، وفُتح المجال أمام أولئك اللين صمدوا إما لأنهم يستفيدون من العنف ، أو لأنهم أكثر شجاعة من الآخرين ، أو لأسباب أخرى ، وواضح أن الذين يستفيدون من الإرهاب يشكلون أغلبية المشتغلين في السياسة الآن في الجزائر ، وحتى نكون منصفين فإن جُل العائلات الجزائرية قد طالها الإرهاب ، وهناك عائلات البدت بكاملها .

ولكي لاندخل في تفاصيل كثيرة يعرفها القارئ ، وبالتأكيد تابعها في الإعلام المختلفة، نركز في هذه الصفحات على أيام الفزع الخاصة مرد ، وبعائلتى ، وبالطبع فإن ذلك سيكون تعبيراً عن الواقع الجزائرى، مع اختلاف تجارب الأفراد بالطبع ، لكنه اختلاف لا يخرج عن أيام الفزع

التي واجهها ويواجهها إلى الآن كثيرٌ من الجزائريين.

وسواء أطالت أيام الفزع في المستقبل أم قمرت ، فبإنها خلال سبع سنوات تقريبا قد كشفت عن قضايا أساسية في حياة الجزائرين منها:

- (١) أن الجنزائريين أصبحوا يميزون بوضوح بين الإسلام شريعة وبين النصب والاحتيال باسم الإسلام .
- (٢) خاب الحماس الشعبي الذي ساد خلال بداية التعددية ، وحلت بدلا عنه النظرة الواقعية ، والرهان على حل المشكلات فردية أو أسرية دون انتظار لعمل الأحزاب أو حتى الدولة .
- (٣) انهيار ملحوظ في القيم الأخلاقية والعلاقات الاجتماعية نظراً
   لضغط صندوق النقد الدولي ، وتدميره للطبقة الوسطى .
- (٤) زيادة الحب "للوطن" خصوصاً بعد أن رُفض الجزائريون في عدة دول ، ونُظر إليهم جميعًا على أساس أنهم إرهابيون .
- (٥) التعايش مع الإرهاب على اعتبار أنه ظاهرة تجتاح العالم كله وستزول مع الأيام ، وهذا أخطر ما نتج عن الفزع .
- (٦) زيادة روح الأنانيسة وحب المذات ، والتي يراهما بعض المحلملين الاجتماعيين ظاهرة نابعة من الوضع الراهن ، وستختفي بتغير الظروف والمعطيات .

تبقى نقطة أخيرة هي أن بعض الكتّاب قد طلبوا مني - مشكوريين - تأجيل كتابة هذه الصفحات حتى ينتهي الإرهاب أو حين يتقدم بي العمر

ليكون ذلك تجربة للأجيال، وبالطبع فإنني أخنلف معهم، لأن التنبيد بخطورة الفرع ضرورة حضارية، ثم إنني أسعى بمثل هذه الكتابان لمحاصرته في البلاد العربية الأخرى حتى لاتتفتت كل الدول القطرية ولحظتها سيصبح لا وجود لوطن عربي، ثم إن العمر قد تقدم بنا بالفعل وهو لايقاس بالأيام فقط، ولكن بدرجة المعاناة.

إن بلداً مثل الجزائر إلى وقت قريب كانت تمثل ثقالاً في الوطن العربم في بوابته الغربية. لكن حين واجهت مصيرها الحالي، طعنت بآلاف الخناجر في الداخل والخارج، وانتظرت بعض الحركات والأنظمة في العالم الإسلامي سقوطها، وربما لا يدرون أن ذلك سيكون سقوطا لها أيضاً، لذلك فإنه علينا تصحيح الصورة؛ حتى لاتظل ضبابية، ويظل الاعتقاد سائداً عن أن سلطات الدولة هي المسئولة عما يقع.

لقد اخترنا طريق الديمقراطية على حساب الدولة فكانت النتيجة ما نراه، وقد اختار غيرنا الدولة ورضوا بالاستبداد والديكتاتورية فنجوا ونجت البلاد، ولن تكون الجزائر هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم، ولنقرأ نجربة أمريكا في حربها الأهلية أو تجربة الاتحاد السوفييتي في الوقت الراهن، لنعرف أن ما يقع في الجزائر قليل مقارنة مع التجارب الدموية مع شرية ، غير أننا مع هذا كله نظل نرفض الإرهاب ما دمنا أحياء، وننتظر م الفزع حتى لو طالت.

والله من وراء القصد

خالد عمر بن ققه القامرة في 1998/8/20

# الفصل الأول

# كوماندوس أففان في شوارع العاصمة

- كثير من المثقفين أيدوا جبهة الإنقاذ ، فأصبحوا
   بعد وقت قصير أول ضحاياها .
- "عباسي مدني" يحرف مقولات "ابن خلدون" ،
   وأتباعه يعتبرون حليثه للصحافة انتصاراً •
- جمامير "اللحظة الزمنية" كانت تتحرك عبر
   الولايات المختلفة لإظهار قوة الإنقاذ
- "مولود حمروش" رئيس الحكومة يحذر ،
   وقادة الإنقاذ يطلبون من أتباعهم الدناع عن
   أنفسهم.
  - \* التعطش إلى الدم ، كان منذ البداية .
- أول عملية عسكرية ، واحساس بالفرع في "الجزائر والمغرب" •

كل شئ تغيير في حياة الجزائريين بمجرد إقرار التعددية واعتسماد الأحزاب. فقيد أصبح الكلام مباحاً، والحرية عامة، ومع الأيام لم يعد في مقدور أحد إيقاف زحف الكلام وزحف الفعل السياسي في مرحلة أولى، ثم الفعل الاجتماعي بعد ذلك.

وعم الفرح الجنزائر لكنه لسم يتم لأن الياس بدأ يتسسرب إلى نفوس كثيرين منا ، يأس مبعثه التحول من نظام الحزب الواحد - جبهة التحرير الوطنى - إلى نظام حزب آخر أشد قبضة هتر الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، التي حاولت منذ ظهورها أن تتحول إلى سلطة حاكمة حتى قبل إجراء الانتخابات بما في ذلك المحلية .

غيسر أنه رخم الحقوف الذي انتباب كشيسرين منا ، سبواء أولئك الذين يرفضون المشسروع الإسلامي ، أو الذين يؤيدونه -ولكل أسببابه ودوافعه- فإن كشيسراً من المثقفين كانوا يؤيدون ظهور قبوة إسلامية ... إنهم جسميع أولئك الذين يبؤمنون بالتبوجه العبري الإسلامي للجنزائر ، وقبد كنت أحدهم، والمدهش أن هؤلاء كانوا هم ضحايا الإرهاب بعد ذلك، منهم من قتل ، ومنهم من ترك مهنته ، ومنهم من هاجر ، وقد كنت من الذين هاجروا

؛ لأسباب سيأتى ذكرها في الفصول اللاحقة .

لاشك أن الذين اختالتهم جماعات العنف المختلفة - من أصدقائنا وزملائنا في المهنة - قد انتابهم الفزع أياماً وليالى ، وإن كان قليل منهم أُغتيل وهو على اعتقاد أنه غير معنى بأحداث العنف لأنه ليس طرفاً في الأزمة ، أما الذين تركوا - المهنة - أو ما يزالون فيها - فإن الرعب لم يتركهم إلى الآن ، كما لم يتركنا نحن الذين هاجرنا ، وإن كان بالطبع بدرجة أقل .

إذن فالفرع ليس قضية خاصة - رغم أن هذا الكتاب يروى جانباً من حياتى الصحفية - ولكن قضية عامة ، بدأت مع الصحافة أولاً من خلال الضغوطات والتخويف من الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي آنذاك في عز مجدها وقوتها، وكانت المجلة التي أحمل صحفياً فيها - مجلة الوحدة - إحدى المؤسسات التي اعتبرت قلمة معادية لها منذ البداية، فقط لأنه تخرج فيها العديد من اللين يصنعون الرأى العام وسيطر عليها في وقت سابق التيار اليسارى ، فجاءت الإنقاذ لتحاسبنا على الماضى .

ففي برنامج تليفزيوني اسمه "لقاء الصحافة" كان يعده ويقدمه الصحفي القدير "مراد شبين" اعتبر الدكتور "عباسي مدنى" أن مجلة الوحدة هي مجلة "الوخذة" بمعنى المصيبة – حسب العامية الجزائرية – وذلك رداً على سؤال وجهه إليه مديرها العام "صلاح شبكرو"، وحين كان عباسي يرد على الصحفي بدا الشرر يتطاير من عينيه، مع ابتسامة يحاول اظهارها بين الحين والآخر،

وفي نفس الأسبوع اعتبرت صحيفة "المنقل" - لسان حال الجبهة الإسلامية للإنقاذ - أن الشيخ قد انتصر على الصحافة ٠٠٠ وفي نفس هذا الأسبوع أيضاً كتبت مقالاً منتقداً ما طرحه الدكتور عباسي في معرض حديثه عن العلامة "ابن خلدون"، ومع أن الدكتور عباسى قريب من مجال تخصصي الذي هو علم الاجتماع - حيث إنه متخصص في التربية، إلا أن ما ذكره عن ابن خلدون كان مجافياً للحقيقة العلمية والتاريخية.

غير أن مقالي قوبل بموقف سلبى من الكثيرين ، لكونه ينقد الشيخ عباسي ، وهو في نظر بعض أنصاره منزه عن النقد ، كما لامنى الأصدقاء عنه ؛ لكونه يعرضنى إلى الخطر في المستقبل، ذلك أن بعض الأنباء شاعت في ذلك الوقت مفادها : أن جبهة الإنقاذ تقوم بجمع مقالات كل الصحفين المنتقدين لها لمحاسبتهم بعد ذلك ، وقد وقع هذا بالفعل بعد ثلاث سنوات ، حيث تم اغتيال العديد من الزملاء.

كنت أعتبر أن مثل هذه الأقوال مجافية للحقيقة ، وتعمل على تشويه صورة الإسلاميين ، لكنني بعدها ومن خلال تجوالى في عدة مناطق داخل الجزائر اكتشفت العداء الذي يُكنُ للمثقفين ، علماً بأن هؤلاء وفي ظل التعبئة الجماهيرية التي قامت بها الإنقاذ التحقوا بها طوعاً أو كرهاً ، وهناك من كان معادياً لها ولقياداتها ثم وجدناه بعد مدة على رأس قائمة المسئولين الكيار فيها .

والواقع أن المتخصصين الكبار في الشئون الإسلامية - إن جاز التعبير - قد زادوا من خوفنا ، خصوصاً بعد تأكيدهم على أن بعضاً من القضايا التي

تطرحها الإنقاذ مخالفة للشرع ، لكن الغريب أن هذه التعليقات والآراء لم تكن تتجاوز الجلسات السرية ، مما يعنى أن المواجهة لم تكن حقيقية ، وربما يعود ذلك إلى كون الجيل الجديد في جبهة الإنقاذ افتك الدين والمكانة من الجيل القديم ، معتبره امتداداً لسلطة ظالمة أو على الأقل مبرراً لجرائمها .

إذن لم يكن في وسع جيلنا اللجوء إلى أي حسضن فكري ، لأن كل المشتغلين في الفكر والسياسة كانوا يعيدون ترتيب أوراقهم ومواقعهم ، خصوصاً وأن الإنقاذ اعتمدت على "جمهور اللحظة" ، على غرار تجمعات المساجد ، ويشكل أوسع وذلك باستعراض القوة العلدية، فجمهور الإنقاذ كان ينتقل من ولاية إلى أخرى ، وهو نفس الجمهور في كل الولايات ، وهذا جعل الهلع والفزع يدب في الأحزاب الأخرى بما في ذلك الإسلامية، وهذا يعنى أنها من البداية حاولت أن تكون لها جمهورها الخاص ، وبالفعل نجحت في تشكيل قاعدة جماهيرية عريضة أخذت شكل الامتداد وبالفعل نجحت في تشكيل قاعدة جماهيرية تلتحم مع الطبقات الفقيرة، وتساهم في رفع الغبن عنها من خلال تلك الأسواق التي أقامتها في عدة ولايات بعد ذلك .

إن الفعل السابق من الإنقاذ - كما يبدو ظاهرياً - فعل سياسي ، لكن في حقيقته توجيه للسياسة والمجتمع ، لأن ما قامت به من تجميع وتوظيف للمحرومين والمسحوقين والحيارى والسكارى وكل المنبوذين في المجتمع ، جعل لأول مرة في الوطن العربى - في حدود علمى - حزباً سياسياً دينياً أصولياً يتبنّى المطالب الاجتماعية ، وباختصار فإن الإنقاذ سحبت البساط

من تحت أرجل اليسار، ومن تحت أرجل النظام القائم.

والسلوك السابق في حد ذاته لقى قبولاً جسماهيرياً، لكن صُحب بهجمة واسعة على الصحافة ؛ ذلك لأن الإنقاذ ، اعتقدت أن الهجوم خير وسيلة فبدأت حربها ضد جبهة التحرير، ثم الإعلام ، وأنهتها بالرئيس ، وقد انعكس هذا بشكل مباشر على الإدارات والجامعات والمؤسسات الصناعية .

وقد حاولت المؤسسات في الجزائر أن تحمي نفسها من الضغط السياسي للأحزاب من ذلك ما قامت به الجامعات ، حين منعت النشاط السياسي للأحزاب فيها ، بما في ذلك إلقاء محاضرات أو إقامة ندوات من رؤساء الأحزاب . لكن الأحزاب جميعها حاولت دخول الجامعات بطرق مختلفة وملتوية ، ومنها بالطبع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وزاد هذا في خوف الناس، فقد كنت أستاذاً محاضراً في جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران ، وجاء الدكتور عباسي لإلقاء محاضرة ، ورفض المجلس العلمي للجامعة ، فطرح عباسي الأمر من زاوية أخرى هي : أنه أستاذ جامعي ، وبالتالي لا ينطبق عليه القانون ، ومع ذلك رفضت الجامعة ، وفي النهاية جمع الطلبة عارج أسوار الجامعة وألقى محاضرته، وقد نجم عن ذلك صدام بين الطلبة .

ومنذ ذلك الوقت بدأت أحس بنوع من الحسوف لم أكن على الأقل في البداية أعرف أنه بداية الفزع ، ذلك لأن إجيار الناس على القبول بموقفك وبرنامجك الحزبي نوع من الديكتاتورية أيضاً ، وقد أثرت الإنقاذ بمواقفها وأفعالها بشكل سلبى على أتباعها من الشباب ، حتى أننا استدعينا مرة

الملحق الثقافي الإيراني لالقاء محاضرة في الجامعة ، فقام الطلبة المنتمون للإنقاذ بمنعه من إلقاء المحاضرة ، وكان لهم ما يريدون ، وإلا كانت الجامعة ستؤول إلى حال من الفوضى لا مثيل لها . وليتصور القارئ تهجم الطلبة على أساتلتهم ، وقد كنت واحداً منهم - فقط لأن حزبهم لا يتقبل بأى عرض لفكر أو نشاط للشيعة في الجامعة .

بعدها بشلاثة شهور فقط ، قسمت بزيارة إلى إيران - أثناء حرب الخليج الثانية - وحين عدت ، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها نشرت تحقيقاً عن "زواج المتبعة في إيران" فشارت الإنقاذ ، وشتسمتنى على منابر المساجد ، واعتبرتنى خارجاً عن الدين ، ليس هذا فقط بل إن الشيخ الشساب "على بلحاج" كتب بعد ذلك سلسلة مقالات ضد الشيعة ، ومع ذلك تحسست إيران لنتائج الانتخابات التي فازت فيها الإنقاذ ، المهم أن الهجوم على ، لم يكن يخصنى وحدى ، ولكن أيضاً مجلتى ، بل إنه شامل لمختلف وسائل يكن يخصنى وحدى ، ولكن أيضاً مجلتى ، بل إنه شامل لمختلف وسائل الإعلام وبالذات التليفزيون ، الذي اعتبر في نظر قيادات وجساهير الإنقاذ الطرف الآخر المعادي ، والمؤيد للسلطة ، مع أن التليفزيون بالذات، هو الذي ساعد على نجاحها حين كثف تغطيته ومتابعته لكل نشاطاتها وتجمعاتها .

من ناحية أخرى كانت هناك استهانة بينه بالإنقاذ ، وعدم إدراك كامل لقدرتها من طرف القوى السياسية ، وإن كانت جبهة التحرير الوطنى تدعى أنها كانت على علم بقوة الإنقاذ ، وذلك حسب ما كشف لي مؤخراً عبد العزيز بلخادم -رئيس البرلمان السابق- ، ولو كان هذا القول صحيحاً لما

تمكنت الإنقاذ من الفوز ، صحيح أن هناك اعتقاداً في قوتها ، وقد تمت معرفته بعد نتائج الانتخابات المحلية يونيو ١٩٩٠ ، لكن الهزيمة التي وقعت بعد ذلك في انتخابات ديسمبر ١٩٩١ تكشف عن الجمهل الواضح لدى قيادة جبهة التحرير الوطني.

وقد كان بعض رؤساء تحرير صحف القطاع العام الموالين لرئيس حكومة الإصلاحات - مولود حمروش - يؤكدون لنا في كل جلساتهم : "أن الإنقاد لن تتمكن من الفوز بالأغلية، وعلى الجميع الآ يخافها"، ويبدو أنهم كانوا جادين في أقوالهم تلك، غير أن الواقع أثبت خطأ معلوماتهم وحساباتهم ، فالأجهزة لم تكن في المستوى ، إذ جعلت رئيس الجمهورية "الشاذلي بن جديد" نفسه يقع في خطأ قاتل ، أبعده عن الرئاسة ، ودفع بإعادة ترتيب البيت السياسي الجزائري من الداخل ، لكن بترتيب مكلف وبالدماء .

وبالرغم من أن حكومة "مولود حمروش"، قد حاولت أن تقلل من خطورة الموقف وتقيد الإنقاذ - بعد فوزها في الانتخابات المحلية - بعدم اعتماد الميزانيات لها ، إلا أن الإنقاذ أيضاً كانت لها أخطاء سياسية قاتلة ، من ذلك : رفض رؤساء البلديات استقبال رئيس الحكومة لأن هذا الأخير يمثل جبهة التحرير الوطني . وقد حضرت هذا بنفسي في إحدى البلديات بالجنوب الجزائري .

وقد كمان هذا بمشابة استعراض للقوة على مستوى السلطة والإدارة ، وانعكس ذلك على الشمارع ، تجلى في محاكمة بعض الشباب على جرائم

19

ارتكبوها مثل جلد شاب في مدينة "باتنه"، في حين أن متابعة المواطنين على جرائمهم ومحاكمتهم من اختصاص القضاء وكنا نتساءل - آنذاك - عن هدف الإنقاذ من هذه الأعسال ، وكان علينا أن نتظر سنوات لنعرف الإجابة، التي تجلت في كونها تسعى لتحل كبديل عن السلطة القائمة قبل إج راء الانتخابات ، وبعد فوزها صارت ترى نفسها السلطة الشرعية الوحيدة، وهى الآن تقتل من أجل الاعتراف بها ، طبعاً من خلال الجماعات المسلحة.

والواقع أن الخوف لم يكن حاماً في أوساط المثقفين والصحفيين ؛ أولاً: لانتماءاتهم المختلفة ، وثانياً: لكون الدولة ما تزال قوية ، وثالثاً: لأن العنف لفظى وعلى مستوى الخطاب السياسي ، ولم يصل بعد إلى سلوك إجرامي ، لكنه تحول فجأة إلى خوف عام ، بعد الإضراب السياسي للإنقاذ في يونيو ١٩٩١ ، حين طالبت بإقالة الرئيس "الشاذلي بن جديد".

نقد عايشت هذا الحدث في العاصمة - الجزائر - وقسمت بالتغطية الصحفية من موقع الأحداث، وأنا شاهد عيان، فالصورة في مجملها ما تزال ماثلة أمامي:

'مسيسرات منظمة ، تمنع حركة السيارات ، تقطع بين الحين والآخر ومجموعة منظمة تلبس زياً أفغانياً، طويلة اللحى ، عاصبة الرؤوس ، أصواتها تنطلق من الحناجر مدوية ، استعراض عسكرى ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى – وعلى طول الشوارع وقفت النسوة في شرفات المنازل منهن الخائفات ، وكثيرات منهن مزغردات لا يلوين على شئ ، وفي شارع كبير، ووسط تجمع لأنصار الإنقاذ جاءت امرأة سافرة الرأس ، فستانها تحت

الركبة بقليل ، دخلت وسط الجمهور ، فقال أحدهم: دعوها تمر فقد جاءت لتفسد مسيرتنا ، لكن الأنظار صوبت نحوها ، إلا أنها لم تكن مبالية ، كانت المسيرة منظمة إلى أبعد حد ، ورجال الشرطة يرقبونها ، هادئة حيناً وتتحول أحياناً أخرى إلى هادرة كموج البحر ، شعور بالأنا الجمعى ، إلا أنه مخيف للآخر ، المتبصر ، وبقاؤها عدة أيام زاد من الإحساس بالخوف لدى كل المواطنين • • . فالتليف زيون يؤكد على أنها فشلت ، والإنقاذ تؤكد أنها نجحت • • • • .

كانت أيام صعبة ومقلقة لسكان العاصمة ، فالأفواج من البشر تتعاظم كل يوم، وأكوام الزبالة تراكمت حتى فقدت الجزائر البيضاء مظهرها الجمالى ، والناس أجبروا على غلق متاجرهم ، والذين رفضوا كُسرت أبواب محلاتهم، وغياب تام للسلطة ، ٠٠. لقد كان اعتقاد الرئيس "الشاذلى" أن الإنقاذ لن تستطيع مواصلة الإضراب ، لكنها لم تكن مبالية بالنتائج ، فقد كان عبامي معني يضع الأطفال العمقار في معلمة المسيرات ؛ حتى لا تواجههم قوات الأمن ، وفي الليلة التي تقرر فيها تدخل قوات الأمن، اتصل رئيس الحكومة مولود حمروش هاتفياً بعباسي مدني، وطلب منه سحب مناضليه من الأماكن العامة، لكنه رفض ، فأبلغه بأن تدخل قوات الأمن لإنهاء الإضراب سيكون في الصباح الباكر ، وعند الشالشة صباحاً توجه عباسي مدني إلى المتجمهرين وطالبهم بعدم الانسحاب، وأن يدافعوا عن أنفسهم أمام قوات الأمن ، نما نتج عنه سقوط العديد من الضحايا .

وقد شاهدت شريط "فيديو" لعملية التدخل ، وكيف كان مناضلو الإنقاذ يواجهون أسلحة قوات الأمن ، وخصوصاً القنابل المسيلة للدموع ، فأدركت لحظتها أن هناك محاولة تغيير بالقوة لنظام الحكم مهما كانت التكلفة ، والذى حال دون ذلك هو إدراك الإنقاذ أنها ما تزال في موقف أضعف ، وأنها لن تستطيع المواجهة ، وعليها أن تلجأ إلى حرب العصابات إذ لم تتمكن من الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات ، وقد لا يكون هذا شعور كل مناضليها وقادتها، وإنما هو قناعة الذين يقومون بالعمليات الآن ، حتى أن بعض القريبين من الإنقاذ يذهبون إلى التأكيد : على أن إلغاء نتائج الانتخابات كان لعمالح الجناح المتطرف داخل جبهة الإنقاذ ، الذي اختار العمل العسكري بعد ذلك .

هكذا إذن بدأت تتطور مسألة الفزع لدى المواطنين بعد أن فقد البعض أبناءهم ضحية مطامح سياسية - مشروعة أو غير مشروعة - وبالطبع كنت من الذين مسهم الفزع، لكنه لم يتم بشكل مباشر لأن معظم الصحافيين كانوا يعتبرون أنفسهم مجرد ملاحظين، لكن ما كشفت عنه بعض المصادر المطلعة بعد ذلك بسنوات، تجعلنا نكتشف عدم وعينا بما كان يحدث في تلك الفترة، ربما لدخول بلادنا مرحلة جديدة، وربما لكوننا لا نملك خلفيات الماضي عن العداء بين التيارات والقيادات السياسية، فقد أبلغني "أحمد مراني" - أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة الإسلامية للإنقاذ - أن عباسي مدنى رد على الشرطة حين طالبت جماهير الإنقاذ بالسير على الرصيف:

"دعوهم حتى يسيل اللم ويسقط ضبحايا ، ويسسمع كل العالم أن هناك

#### دماء سالت في الجزائر".

والواقع أن "أحمد مراني" ، الذي استقال من الإنقاذ وحدّر من خطورة عباسى مدنى ، ثم أصبح مستشاراً لدى رئيس الحكومة ، فوزيراً للشعثون الدينية ، وأخيراً اختير عضواً في مجلس الأمة ، كان يعي ما يقول ، لكن معظم الناس لم تصدقه لحظتها ، بما في ذلك الصحافيين ، لأننا اعتبرناه – آنذاك – مؤيداً للسلطة ، ناهيك عن أن التيار الإسلامي لا يعتبره شخصية لها ماض قديم داخل الحركة ، المهم أن تصريحاته تلك كانت أشارت إلى بداية من الفرع العام ، وبعدها بمدة وجيزة ، تأكدت صحة أنكاره، وعم الفزع قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة .

كان المفروض أن نفزع منذ ١٩٨٤ ، أي منذ ظهور "مصطفي بويعلى" ، لكن اعتقادنا بعداء الرجل للسلطة وليس للشعب حال دون وعينا بخطورة العنف ، وفي مرحلة لاحقة ، حين أسس شيوخ الإنقاذ حزبهم، ولدت فكرته عند زيارتهم لعائلة "مصطفي بويعلى" ، كان علينا أن ننظر للأمر من زاوية تأسيس العمل السياسي على القوة ، ومع ذلك فإننا لم نهتم بل إن معظمنا دافع على قانون الأحزاب الذي سمح باحتماد أحزاب إسلامية .

وبالرخم من أن جميع المؤشرات والمعطيات والأفعال كانت تؤكد على بداية ظهور الفزع في حياتنا جميعاً، سواء عند اصطناع مشكلات مع الصحافة ، أو عند معاقبة المواطنين ، أو حتى عند قيادة المسيرات لإسقاط الرئيس ، وهي جميعها عمليات تصعيد مقصودة بررت ما وقع بعد ذلك ، قلت رغم هذا إلا أن الاختلاف في وجهات النظر والاهتمام بالشكل

الظاهرى للمارسة الديمقراطية، والغفلة، جميعها عوامل حالت دون ادراكنا خطورة الوضع وما ستسفر عنه الأيام ، وكان لابد من هزة كبيرة تطبح بقناعاتنا وتجعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا ، وعلاقاتنا ، ومستقبلنا السياسي، وكانت هذه الهزة هي : حادثة ثكنة "قسار" التي وقعت في ٨ نوفمبر وكانت هذه الانتخابات بمدة قليلة ، لأن هذه الأخيرة أجريت في ٢٦ ديسمبر ١٩٩٢ .

لست أدرى لماذا تأثرت بهذه العملية كثيراً دون غيرها . سواء تلك التي سبقتها ، أو تلك التي جاءت بعدها ؟ طبعاً باستثناء العمليات ذات الصلة المباشرة بى وبأقاربى وكذلك المجازر الكثيرة التي تشابعت لاحقاً ، وفي أحيان كشيرة أرى أن الإجابة تكمن في أنها أول عملية عسكرية أثناء الممارسة المديمقراطية ، فقد كانت سابقة عن إجراء الانتخابات ، وربما أن الذين كانوا وراءها سعووا من خلالها إلى منع إجراء الانتخابات، إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية . وقعت في نفس الولاية التي أسكنها ، وهي ولاية الوادى - جنوب شرقي الجزائر - منطقة صحراوية مسالمة ، وربما لأسباب أخرى كثيرة أجهلها لكن أحس بها ، يتداخل فيها الإحساس بأهمية الأمان بسلامة الوطن ، وسعادة الحاضر - في ذلك الوقت - بالخوف من المستقبل .

على العموم فقد سمعت خبر الاعتداء وأنا في مدينة "وجدة" بالأراضى المغربية ، وقد أثر الخبر على مسمع أسرة مغربية كانت تستضيفنى رفقة الحاج "لمنور" بعد لقاء لنا مع محمد بوضياف قبل صودته رئيساً للدولة في

ففي ذلك البيت المغربي أدركت معنى الشعور العربي العام ، فقد كانت مضيفتنا متأثرة جداً ، ولم تبلغنا بالخبر إلا بعد أن أحسنت ضيافتنا ، وأنهينا عشاءنا ، كانت حزينة مثلنا ، محتارة مثلنا ، وخائفة مثلنا ، بالرخم من أنها كانت بعيدة عن تلك الأجواء ، غير أنها حاولت التخفيف عنا ، وطالبتنا بالمبيت فرفضنا وقررنا السفر .

خبر الحادث هو أول تعامل لي مع الفرع على المستوى الشخصي، ويغود ذلك لفزع مرافقي، ذلك الرجل الذي اشتعل رأسه شيباً، إذ حسم الأمر من البيداية، واعتبيره بداية العسمل المسلح في الجسزائر، ووضع احتيمالات ثلاث، أولها: يحتيمل أن تكون هذه الجمياعة الإرهابية تابعة للولة خارجية، وثانيها: أنها واحدة من عدة مجموعات إرهابية موزعة على التراب الوطنى، وثالثها: وهو الأخطر - في نظره - أنها مجموعة عسكرية انقصلت عن الأحزاب الإسلامية لتبدأ مسلسل واسع لأعيمال العنف في الجزائر.

كان صديقي - وهو يحدثني - يعيش حالاً من الفرع ، ومع كشرة التحليل وسرد نجربته التاريخية تأثرت كثيراً ، وما كنت أصرف أن تلك الساعات من الفرع ستكون بداية لدخولي عالم القلق ، وأنها ستتراكم مع الزمن وستجعلني خلال ست سنوات يتقدم بي العمر مثل كل جيلي أربعين سنة ، وكنت أحسب أنه مجرد كابوس مرزعج ، لكنه لن يطول ، لكنه لم يكن كسما تمنيت ، فقد سالت اللماء نتيجة للفوضي التي حلت باسم

الديمقراطية ، وما نزال نعيشها، لهذا أتول وبناء على أولى لحظات الفزع :
"إننا كشيراً ما تتصور أنفسنا خارج المشهد المآساوي ، ورهم حب الوطن، فإنه لن يؤثر فينا بنفس درجة شموليته لنا ، لكننا مع الوقت نجد أنفسنا جزءاً أسامياً منه وفيه ، لحظتها لا تبقى لنا إلا الكتابة وهله أيضاً حرم منها أصلحاء كثيرون، كاترا يدافعون عن قضايا الوطن والتاريخ والحرية . أصدقاء شكلوا باضتيالهم أو خيابهم ضرافاً حقيقياً لي - تطاردني صورهم وأفكارهم ، وأفا أرى في نفس الوقت للجرمين يعيشون على دمائهم ، ولا نلرى على من سيكون اللور منا ؟!"

إن ما صايفته منذ البداية أيام فزع طويلة ، لا لأن الاغتبال شامل فقط ولكن لكونه - الآن - يأتى على طول أيام مُسرة حزينة ، يرافسقنا ، وحين نرحل خارج أوطاننا يظل يطاردنا ، ولهذا كلما سمعت باغتبال شخص زاد الفزع عندي ، وتغيّر طعم الحياة لديّ ، وربما حتى لون الدماء في عروقي .. إنها المدماء الجزائرية التي تسيل لكن نظل الأرض عطشانة ، وتسقى بها أنفساً مريضة ، تصورت أنها بإحلال الرعب تحكم المجتمع، فقدت إنسانيتها وتحاول جاهمة أن تُفقد الدين قيمته ... وقد استطاعت في وقت سابق أن تزيف وعي الناس ، وكنت من الذبن حاولوا مواجهة هذا الزيف ، حين انتقل الفزع عندي إلى مرحلة أخرى واغتال الإرهابيون أحد أقاربي .. وهو ما ستراه في الفصل القادم م

# الفصل الثاني

### الفزعمن القصبة إلى عنابة

- افتيال "ابن عمى": المفاجأة المرة.
- ترويج شائعات اغتيال آلاف من الشرطة تحول
   إلى حقيقة .
- مسئولون جـزائريون في السر يعلنون عداءهم
   للإنقاذ وفي العلن يبعثون لها ببرقبات التأييد .
- الاحتقاد بأن السليطة وراء الاغتيالات وسع في
   مساحة الكراهية
- الاحتقالات اظهرت تصفیة الحسابات بین
   الثیارات .
  - باغتيال الرئيس بدأ الخوف على الوطن .

تحدثت في الفصل الأول عن بداية الفزع منذ أن ظهرت الإنقاذ ، وبدأت في حربها مع الإصلام ، وسردت بعض لحظات الفزع الأولى ، سواء عند ظهور جزائريين في لباس المجاهدين الأفغان ، أو عند دعوة الأنصار إلى مقاومة رجال الأمن ، وانتهينا إلى التأثير المباشر لعملية "قمار" على حياة الكاتب ، وقد كان وقوع العملية أثناء وجوده في المغرب"!

وفي هذ الفصل نواصل لحظات الفزع ، التي تطورت من عموميتها مع الصحافة والسلطة إلى حرب جديدة ضد رجال الأمن والشرطة ، بعد نتائج الانتخابات وترويج الشائعات على أن هذه حرب مقدسة . لأنها تعيد للشعب حقه في الاختيار وقد انطلت هذه الحيلة الكبرى صن كثيرين منا ، وكنت أحد ضحاياها ، وفي أول العمليات فقدت عزيزا على ، كان شرطياً ، وليس له علاقة بما يحدث على الاطلاق ، وكانت تلك هي بداية دخول الفزع لكل بيت جزائري .

عدت مساء ذلك اليوم إلى البيت -كعادتى - في عين فكرون (نقع على بعد ٥٠كم من صاصمة الشرق الجزئرى قسنطينة) منهار القوى بعد يوم شاق ، ذلك لأننى كنت أتابع بنفسى طباعة العدد الجديد من صحيفة

"العهد" التي كنت رئيس تحريرها ، وهي في بداياتها ، خصوصا وأنها نشرت في ذلك العدد الحلقة الثانية من حواري مع بوضياف ، وقد تأخرت الطباعة في ذلك اليوم .

حاولت أن أتجاوز لحظات الإرهاق ، وأنا أحس بسرقة عمري من خلال العمل الصحفي ، وبعد حديث قصير مع زوجتي وابنتي "الشيماء وميسون" أسرحت إلى تشغيل جهاز التليفزيون لسماع أخبار "نشرة الشامنة" التي كانت قد بدأت منذ دقائق ، وفوجئت على الشاشة بعمي "صالح" – الذي يسكن العاصمة يصلي في جنازة مهيبة مع عدد من المستولين، ولم يخطر على بالى أنه يصلى على جثمان ابنه "محمد" ورفاقه .

حاولت الاتصال هاتفيا بالعاصمة لمعرفة ما حدث ، فلم أوفق واتصلت باقاربي في مدينة "تقرت" بالجنوب الجزائرى وعلمت أن ابن عمي "محمد" قد قتل في كمين وضعه الارهابيون في القصبة ، ولطالما عرفَت تلك البقعة داخل العاصمة العديد من العمليات في عقود زمنية ماضية لكنها كانت في أغلبها بين الجنزائريين وأعدائهم ، لكن ماحدث في ذلك اليوم ، كان بشعا بالنسبة لي ، لا لكونه أخذ مني قريبي – الذي كنت أراهن على نشاطه بالنسبة لي ، لا لكونه أخذ مني قريبي – الذي كنت أراهن على نشاطه في فسحسب ولكن لكون القتل بدأ ضد رجال الشوطة والأمن ، أي أن تلك العملية وماتبعها ، كان هدفها إحلال الفوضى ، وإنهاء حالة الأمان والاستقرار .

والواقع أنه قبل هذه العملية ومنذ تعليق الانتخابات ثم إلغاثها ، بدأت تروَّج في الساحة شائعات مفادها أن عدد القتلى سيكون بالآلاف من رجال

الشرطة والدرك والجيش. ولم يكن معظمنا يصدق ما يقال ، معتبرين أن ذلك مجرد تهديد للسلطات حتى لاتقوم بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وبعضنا حاول منذ البداية أن يحدد مبررات لأعمال العنف المحتملة الحدوث ما دامت السلطات قد ألغت الانتخابات ، لكن أكثريتنا كانت مع إعادة حق الإنقاذ في الحكم شريطة ألا يكون ذلك بالقتل والدماء.

لقد كانت لحظات اختيار صعبة بين وصول الإنقاذ إلى الحكم وبين إبعادها ، خصوصاً بعد تحرك قوى سياسية مختلفة معظمها يسارية وهو مايعرف بلجنة إنقاذ الجزائر ، وقد نشل العقل الجزائرى الحاكم والمعارض في إيجاد حل للمازق الذي تسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف بعد ذلك .

ومع أنني ترشحت في الانتخابات التشريعية ، منافساً للإنقاذ وغيرها من الأحزاب الأخرى ، إلا أننى كنت مؤيداً لنجاحها مادمت قد عايشت بنفسي - في واحبات الجنوب الجزائرى وفي الأرياف والقرى - المتأييد التلقائي والعفوي للجبهة الإسلامية رغم الشروط التي وضعت ، وكنت أرى - مثل كثيرين غيري - أن الديمقراطية في بلادنا يجب أن تدهم بمواقف صارمة ، ومعترفة بالنتائج ، وقد سارت كثير من الصحف على هذا المنطق، وبعد ثلاث سنوات اكتشفت أن الإنقاذ في وادي . وهي في وادي آخر .

وعلى خلاف التجارب العربية الأخرى ، فقد اختار الجرائريون الديمقراطية - رفضا أو قبولا - على حساب الدولة وكانت النتيجة

ما نعيشه الآن ، وإذا كان المثقفون يقومون بذلك وهم واعون لدورهم ، فإن العامة كانت تؤيد الإنقاذ ، التي تمتعت بمكانة خاصة لدى الشعب ، بعد خطابها السياسى العنيف ، وأيضاً بعد معارضتها الحقيقية لنظام الحكم، مطالبة برحيل رئيس الجمهورية .

بجانب هذا فقد كان هناك فريق من رجال السلطة - الذين عايشوا كل عهود الحكم ، وأكلوا على كل الموائد - يحاولون اللحاق بالركب قبل أن يفوتهم ، ولهذا أسرع بعضهم لتغيير خطابه وإعلان تأييده للنتائج ، وكانوا في جلسات سرية معنا يعلنون عداءهم الظاهر وفي الخفاء يسارعون إلى إرسال برقية تأييد للجبهة الإسلامية للإنقاذ .

المدهش حقاً، أن الذين اعلنوا تأييدها، وضرورة احترام اختيار الشعب، سارعوا إلى تأييد بوضياف بعد عودته، ودخلوا جماعات وفرادى في "التجمع الوطنى" الذي أنشأه قبل اغتياله بأيام ثم التحقوا بحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وآخرون منهم صاروا أعضاء في المجلس الشعبى الوطنى وفي مجلس الأمة.

إذن فمن البداية لم يكن السياسيون على موقف ثابت واحد، وذلك عكس الكتاب والصحفيين الذين ذهب بعضهم إلى تأييد النتائج – أو رفض إلغائها وتوقيف المسار الديمقراطي ، وهكذا بدأت الأسر الجزائرية تحدد موقفها ، وبعضها دخل في حرب مباشرة مع السلطة ، وتم الترويج للأسلوب الذي أعلنته الإنقاذ ، وهو : قتل آلاف الشرطة ورجال الأمن وكانت أول عملية ضد الشرطة –كما ذكرت آنفا – تلك التي ذهب

ضحيتها ابن عمى ورفاقه .

بعد سنة من التحاقه بالشرطة ، وبعد تدريب متواصل ، وهو باكورة أبيه، تمكن "محمد" من نيل ثقة مرؤوسيه ، وكسب محبة أصدقائه ، وقد كان منذ طفولته على هذا النحو ، ولحظة اغتياله لم يتجاوز عمره ٢١ سنة ، كان في عسمر الورد ، وكذلك رفاقه ، ولم يكن يعتقد إطلاقا في صبيحة ذلك اليوم أنه ذاهب ولن يعود أبداً ٠. لقد خرج بهمة ونشاط كعادته ، ولكن الذين قرروا الانتقام من السلطة -من خلال الشرطة - لم يكونوا بكل تأكيد يعرفون أصوله الأسرية ، وتوجهانه أو توجهات عائلته .

كان أبوه رجلا عاملا في شركة للقطاع العام، وملتزما بدينه، حاجا بيت الله الحرام، وكذلك أمه، والأكثر من هذا أن والده ينتمى إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ وينشط على مستوى قاعدى من خلالها، ولصالحها، وكان مؤيداً للمشروع الإسلامي، ولطالما تناقشنا واختلفنا، ولكن كل منا كان يحترم الأخر – مع ميل عائلننا بنسب مختلفة – للتيار الديني، وربما كان اختلافنا بسبب المستوى الثقافي، وأيضا بسبب القناعات والمواقف كان اختلافنا بسبب المستوى الثقافي، وأيضا بسبب القناعات والمواقف نقطة الجمع بيننا، ومع هذه الخلافات إلا أن محمدا – رحمه الله – كان هو نقطة الجمع بيننا، ربما لأنني أحد أقاربه من جهة "أبيه" الذي أحبه بصدق وتمنى أن يراه رجلا ناجحا، وقد سعدت كثيراً بالتحاقه بالشرطة؛ لقناعتى بنشاطه من جهة ، ولفسرورة وجود أبناء العائلة في عدة مواقع داخل مؤسسات الدولة من جهة ثانية.

لقد كمان اغتيال "محمد " ضربة قاضية بالنسبة لي ، ومع أنني اثناء

وصولي في اليوم الثانى للعزاء - رفقة زوجتي الكاتبة "شهر زاد العربى" - أظهرت صبرا خصوصاً بعد أن وجدت عمي وزوجته زهراء أكثر أفراد عائلتنا صبرا ، لكن هذا كان ظاهريا لأن أمه لاتفارقها صورته إلى الآن، وذلك شعور طبيعي بالنسبة لأم فقدت ابنها البكر ، كباقي الأمهات الجزائريات اللائي فقدن أبنائهن على طول سنوات الأزمة المستمرة في الجزائر.

كان حزني عليه أيضا لكونه الشاهد الوحيد من أقاربي - وكان آنذاك عمره حوالي عشرة سنوات - على ميلاد حبي الحقيقي - وهو أكثر أقاربي قربا من زوجتي لأنها تعرفت عليه وتعرف عليها أيام الشعور بالسعادة في عمر الجزائر . وكان حين يكلمه أحد عني بخصوص الزواج - يقول له: "لقد اختار صمي زوجته ، وستعرفونها مع الأيام" وهو في ذلك السن كان مكمن سرًى ، ربما لإحساسي بقربه مني ، وربما لشعور داخلي لم أدركه هو أنه: لن يعمر طويلا .

لقد جاء اغتياله في ظل سياق عام لأعمال العنف، حيث بدأت جموع الإنقاذ وقياداتها تقوم بالمظاهرات كل يوم "جمعه" في المساجد، ومن المدهش أن السماء في تلك الايام من شهرى يناير وفبراير كانت حزينة عا يحدث إذ كانت تعمها سحب داكنة السواد، وربما يكون ذلك تفسيرى لما يحدث أو مجرد شعور داخلي – وإن كان هذا الاحساس قد انتاب كثيرين غيري، المهم أن الاغتيالات بدأت برد السلطة على عنف الإنقاذ، وهذه الأخيرة اعتبرت حرمانها من فوزها جريمة يعاقب عليها بالقتل، وبالطبع

قتل الذين يَحولون في نظرها بين الطاخوت - الاسم الذي أطلقته الإنقاذ وجمهورها على كل المسئولين وقيادات الجيش - وبينهم ، ولذلك قامت باغتيال الشرطة ورجال الأمن وكل العاملين في الأجهزة التي تتولى الدفاع عن الوطن.

من ناحية أخرى فقد تزامنت عمليات الاغتيال بالترويج إلى أن بعضا من رجال الامن متحالفون مع الجماعات ، وأن هناك اختراقا للأجهزة الأمنية ، بل والأكثر من هذا أن مايحدث من قتل للشرطة هو مجرد تصفية حسابات بين قياداتها ، صحيح أن هذا حدث ، وكشف عن انتماء بعض رجال الشرطة في العاصمة وغيرها للجماعات المسلحة ، ولكن هذا جاء بعد ذلك بثلاث سنوات على الأقل ، ولم يكن في بداية أعمال العنف .

يلاحظ أن تلك الشائعات ، وجدت اذانا صاغية لدى كشير من الجنزائريين ، وقد انتابنى حزن شديد وأنا أسمع أم محمد - ابن عمي المغتال - تؤكد على أن الذين اختالوا ابنها من الحكومة ، ليس هذا فقط، بل إنه بعد سنوات من اختياله لاتزال على قناعة بأن الذين اغتالوه من السلطة وهذه مشكلة كبيرة يواجهها الجزائريون ، فهم قد تعودوا تكذيب السلطات في كل ماتقول حتى لو كانت صادقة ، وقد نتج عن هذا غياب تام للثقة بين الحكام والمحكومين ، والمحاولات التي تبذل الآن لن تحقق أبة نتائج ما لم تصحب بتغييرات فعلية في حياة المواطنين .

وعلى صعيد الشائعات دائما فإن ظهـور الجماعات الإسلامية المسلحة المتأخر مقارنة مع ظهور الجيش الإسلامي للإنقاذ جعل كثيرا من الجزائريين

يؤكدون على أن هذا الجماعة صنيعة النظام ، أوجدها من أجل محاربة جيش الإنقاذ ، وإذا سلمنا بهذه الأقوال ، فإن هناك سؤالا يفرض نفسه هو: مادام الامر على النحو السابق ، فلماذا لم تتمكن السلطة من توقيف العنف بعد إجراء الانتخابات وفشل المعارضة ؟ الإجابة عند البعض نجدها على النحوالتالى : " إن الجماعة بعدها صارت قوية ، تمردت على السلطة نفسها، ويصعب الآن التحكم فيها ".

مثل هذه الأقوال وغيرها نجدها ضمن خطاب عام يهدف إلى تحضير المجتمع نفسيا للقبول بالعنف بعد ذلك ، وقد ساهمت كل القوى السياسية والمثقفين في المطالبة بعدم تدخل الجيش، لأن تدخله في تلك المعركة - في نظر كثيرين منا - يعد حربا مباشرة مع الشعب ، ولايوجد جيش في العالم انتصر في حربه ضد شعبه، صحيح أنه يتمكن من قمعه لحين من الوقت ، لكن التغيير يظل قائما لامحالة ، ومع ذلك كله يتهم الجيش بأنه من وراء أعمال العنف ، وقد اضطر للدخول في مواجهة فعلية ضد الجماعات أعمال العنف ، وقد اضطر للدخول في مواجهة فعلية ضد الجماعات زروال : "أن الجيش يعطى مهلة أربعة أشهر للسياسيين لحل الأزمة ، وإلا سيتدخل بشكل مباشر" وأنتهت المدة ، ووجد الجيش نفسه في مواجهة فعلية بعد قشل السياسيين .

إن الفزع الذي داهسمني باغتيال قريبى ، لاشك أنه انتاب غيسرى سواء أولئك الذين كان أقاربهم من الشرطة، أولئك الذين كان أقاربهم من الشرطة، غير أن الفزع لم يتوقف عند حد التأثير على بعض الأفراد والعائلات وإنما

أخذ طابعا شموليا ، بعد قرار الرئيس بوضياف المتمثل في إقامة المعتقلات ، حيث سجن خمسة آلاف مواطن لم يكونوا جميعهم من جماهير وأنصار الإنقاذ ، وبدت في تلك الاعتقالات تصفية حسابات مع أغلبية أصحاب التوجه المعربي - الإسلامي ، وقد يكون هذا دون علم بوضياف لكن تلك المعتقلات كانت هي سبب كراهيته من طرف الشعب

وبغض النظر عن مدى قبول أو رفض تلك المعتقلات من الأحزاب والسياسيين والشعب، إلا أنها وسعت الهوة بين السلطة والشعب، ولكثرة القلق دخلنا في حرب إعلامية ، من ذلك الموقف الصريح والعلنى لجريدة "انعهد" من خلال مقال كتبه مديرها العام "محمد سعدى " تحت عنوان : "لا يا بوضياف" ولم يكن هذا المقال خاصا بالمعتقلات فحسب ، وإنما جاء ردا على أفعال بوضياف جميعها ، علما بأن هذه الجريدة نفسها كانت من المرحبين بعودته ، وقد منع العدد من الصدور ، لكن بتدخل قائد الناحية العسكرية "بقسنطينة" سمح بطباعته ، في وقت منعت صحف أخرى من الصدور .

وهذا القلق الذي انتابنا على مستوى جريدة "العهد" كان رد فعل طبيعي لعلاقتي الشخصية بكثير من الذين اعتقلوا . لقد كانوا أساتذة جامعات وصحيفيين ومديرين واداريين ، وغيرهم من الذين يؤثرون بشكل مباشر في الحياة العامة ، وقد صُحب اعتقالهم بردود أفعال على مستوى كل القطاعات ، لكن لم يدخل المواطنون في مواجهة مع السلطة لسببين ، أولهما : لكون المواجهة بدأت قبل ذلك بالفعل وأن السلطات كانت تقوم

برد فعل ، وثانيهما: تداخل الأنعال والمواقف ، وإدراك السعض أن قوى سياسية بعينها تريد جر التيارين الوطني والإسلامي إلى حرب مع السلطة .

ولم يكن في مقدور الصحفيين القبول بها الوضع ، وهكذا بدأت بعض الأقلام تنتقد علانية سياسة بوضياف والفريق الذي يعمل معه ، من ذلك ما كتبه الصحفي القدير "سعد بوعقبه" في صحيفة "الشروق العربي" منتقداً بشكل غير مباشر الحكومة ، وموضحا الأفكار التي يحاول بعض المسئولين تمريرها ،وهي بالطبع معادية للتوجه الوطني ، وكانت صحيفة "الشروق" آنذاك أكثرالصحف توزيعا ، وسبق لي أن التقيت بصاحبها ومديرها "علي فضيل" وعرض علي الالتحاق بمؤسسته كرئيس تحرير وعدته بالتفكير .

لم تمر إلا أياما قليلة عن هذا اللقاء ، حتى فوجئت ذات مساء في نشرة أخبار التليفزيون بخبر اعتقال مدير جريدة الشروق ومستشارها سعد بو عقبة ، فاتصلت "برشيد فضيل" سكرتير التحرير آنذاك وأخو المدير العام، فالتمس مني الالتحاق بالمؤسسة قبل أن تغلق السلطات الجريدة ، وكان له ذلك ، وأثناء وجودي في العاصمة بينت لي الحملة - التي قام بها المحامون لصالح الجريدة والمكالمات الهاتفية والرسائل التي وصلتنا من القراء - مدى التفاف الناس حول هذا العنوان ، ومدى خوفهم على الليمقراطية الناشئة في بلادنا .

بذلت مساع كبيرة للتأثير من خلال الرأى العام في قرار السلطة ، وبالطبع التأثير بشكل غير مباشر على القضاء في تحويل القضية من مسألة

44

خاصة باعتقال صحفيين إلى قضية رأى عام ، وذلك من خلال الاتصال ببعض المسئولين العسكريين ، وقد اكتشفت تأييد بعض الضباط لسياسة الجريدة وخطها العام ، وذهب بعضهم إلى التصريح – أنه حتى في حالة الخطأ – من طرف الصحفيين فإن الحكم الأول الصادر ضدها بعقوبة السجن ثلاثة شهور نافذة ظالما .

وخلال شهر بذلت السلطات محاولات غير مباشرة لمنع صدور الجريدة أو غلق مقرها ، وفي النهاية صدر حكم ببراءة الصحفيين في الاستثناف ، ولكن قبل صدور الحكم وجدت نفسي أبذل مساع جديدة من أجل تدخل بعض الضباط ، وقد حدد لى موعداً مع إحدى الشخصيات الهامة المؤثرة – رفض ذكر اسمه – لمناقشة كيفية تدعيم الزميلين المسجونين ، وما إن وصلت إلى باب المحكمة العسكرية في "البليدة" ، حتى وجدت حراس الأمن يمنعونني من الدخول، وإلىغاء الموصد ، وحين سألت عن السبب: أبدوا دهشتهم لعدم معرفتي بالخبر ، "خبر اغتيال بوضياف" .

كان اغتيال بوضياف في الساعة الحادية عشر وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا، وفي ذلك الوقت كنت متجها من العاصمة إلى البليدة (تبعد عن العاصمة ٤٠كم) بل إننى خرجت من مقرالجريدة على الساعة العاشرة لوجود التزامات أخرى، وقد كنت على علم بزيارته صبيحة ذلك اليوم إلى مدينة عنابه، وأدركت بعد سماع الخبر كم أن العمل الصحفي شاق ويتطلب متابعة مستمرة قد لاتتوفر لنا دائما .. إنها ساعات عمل متواصلة قائلة، والخطأ فيها مكلف مثل العمليات الجراحية تماما .

وعلى طول الطرق كنت أفكر في الوضع الذي ستؤول إليه البلاد ، وقد بدت الصورة آنذاك قاتمة ، وفي تلك اللحظة لم يكن يهمنى معرفة القاتل ، وإنما الذي شغلني انساع مساحة العنف ، لقد بدأت العمليات منذ عودة بوضياف ، وتركزت اغلبيتها ضد الشرطة ، ونقدت فيها - كما ذكرت سابقا - ابن عمي ، وها هي عمليات الاغتيال تتواصل لتنهي حياة الرئيس نفسه .

لقد تحولت حالة الفرع من الخوف على النفس والأقدارب الى الخوف على الوطن ، وإذا كان من السهل حماية النفس بتغيير المكان ، فإن حماية الوطن ليست بنفس السهولة، لأنه من الصعب تغييره ، صحيح أن الفزع على حياة الإنسان صعب ومخيف ، لكنه - في نظري - لايساوي الفزع من أجل الوطن، لأن الإنسان بلا وطن، بلا وجود ، وبلا تاريخ ينتمى إليه .. هذه حالة أخرى انتابتنى ، ومع ذلك فقد حاولت أن أنساها مع الأيام ، لكن ما حدث بعد ذلك جعلنى أجمع بين الفزع على النفس وعلى الوطن ، وتلك مأساة نجا منها من نجا إلى حين ، وهلك من هلك على غير بينة ، لكن الفزع ما يزال يطاردننا .

\*\*\*

## الفصل الثالث

## صحفيون في طوابير الاغتيال

- "عبد السلام بلعبد" يعتبر الكتابات الإسلامية إمداداً ثقافياً للأصولية .
- \* بسبب كتابي "الجهاد والثورة" صرت متابعاً أمنياً
- اغتیال "طاهر جاووت" أرجعه البعض لترجمته
   کتاب سلمان رشدی "آیات شیطانیة "
- الصحفيون بين سندان الجماعات ومطرقة
   الحكومة
- إرهابي شاب يحملني زُرْع بـلوو التطرف.
- \* الجماعات الإرهابية تضع الصحفيين في سلة واحدة.

تناول الفصل السابق الحرب التي شنها الإسلاميون ضد رجال الشرطة والأمن، وترويج الشائعات من أجل استرجاع الحق المنهوب، وقد بدأناه بالحديث عن أول كمين للشرطة 'بحي القصبة" وأنهيناه بلحظة اغتيال الرئيس بوضياف، حيث انتقل الفزع من مجرد قضية خاصة بالأفراد والجماعات إلى قضية عامة تهدد بإنهبار بناء الدولة .

وفي هذا الفصل نواصل سرد نفاصيل لحظات الفزع مركزين على زملاء المهنة الذي اغتالتهم قوى الإجرام، فقط لأنهم يحملون أقلاماً وأغلبيتهم لم تكن منتمية لأي فريق، وقليل من الضحايا ساعد هذا الفريق على حساب ذاك، لكن مهما كانت مواقف الصحفيين، فإنهم ما كانوا ليغتالوا لولا أن تلك الجماعات ضد العلم والنور وضد كشف الحقائق وهنا تكمن خطورة الصحفيين.

الاغتيالات بدأت قبل إجراء الإنتخابات بشهرين، بشكل مفاجئ، وتوسعت مساحتها بعد توقيف المسار الديمقراطي، حين أصبح العنف مشتركا بين السلطة وأحزاب المعارضة، ولم يكن قتل الأفراد من هنا وهناك هو القضية الأساسية للقائمين بتلك الأعمال، وإنما الهدف كان إيجاد حالاً

من الرعب الجماعي، وتحضير المجتمع كله إلى حرب شاملة، وهي ما كنا نطلق عليه آنذاك حرب الدوائر، أي أن اغتيال أي رجل من الأمن يصيب الأجهزة الأمنية بخسارة، وليس شرطا أن يكون المغتال موافقا على سلوك الدولة، بدليل أن بعض رجال الشرطة اغتيل وهو يؤدي صلاته في المسجد، وبالمقابل استعمال القوة مع أي كان من الأصولين بغض النظر عن مشاركته في العنف من عدمها.

ولم نكن نحن الصحفيين معنيون بالاختيال على الأقل -في نظرنا-آنذاك، ولا أدري لماذا لم نتنبه إلى أن اغتيال الخبراء في الاستراتيجية مثل جيلالي اليابس والأطباء ونخبة مختارة من المثقفين سيجعلنا في مواجهة الرصاص مادمنا نحسب ضمن جماعة المثقفين، الذي لم يساعدوا طبقاتهم الإجتماعية على النهوض والخروج من التخلف ؟

كانت الأحداث تمر سريعة . وباغتيال بوضياف، وتعيين حكومة "عبد السلام بلعيد"، وتعيين "علي كاني" رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، تغير الخطاب السياسي للسلطة، وصرنا نحاسب عن أي مقال لا يؤكد على هيبة الدولة وإعادة قوتها.

ولا شك أن "عبد السلام بلعيد"، رجلا وطنيا مخلصا، وجادا في أفعاله واتخذ مواقف إيجابية تحسب له، ولكنه أيضا أخطا حين حاول أن يحكم سلوكيات المواطنين بقرارات فوقية، حتى أنه اعتبر الكتابيات المختلفة التي يشنق منها الإسلام بمثابة إمداد ثقافي للإسلاميين، وأتذكر أنه قبل أن يبدأ الرصاص يطاردنا، وكنت مسافراً إلى القاهرة، طلب منى رجال الشرطة

(٤٤)

الإنصاح عن وجهتي بعد سفري إلى القاهرة، فقلت: "إنني ذاهب لأية دولة إسلامية أخرى"، وحاولوا معرفتها مني، خوفا من أكون مسافراً إلى السودان أو ايران، فقلت للضابط: أعتقد أن القانون يسمح لي بالذهاب حيث أشاء ما دام رئيس الحكومة "يعرض برنامجه على فرنسا". فما كان من رجل الأمن إلا أن قام وسلم علي معتلواً.

واضح أن هذه المواقف وغيرها قد خلقت نوعا من الإحراج لدى رجال الشرطة ، لكنهم كانوا مجبرين عليها، خصوصا بعد التأكيد الحكومي على المواجهة مهما كانت التكلفة، وهكذا وجيد الصحفيون أنفسهم بين مطرقة الجماعات وسندان الحكومة.

وقد شكلت مسألة الإصداد الثقاني للتبار الإسلامي مشكلة أساسية لأجهزة الأمن، وقد تعرضت على المستوى الشخصي والعائلي إلى نوع من المضايقات ، فبالنسبة لي صرت متابعاً بعد صدور كتابي المشترك مع شهر زاد العربي الذي عنوانه "الجمهاد والشورة" الذي صدر عن الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة في ١٩٩٧ ولولا أن بعض رجال الأمن كانوا من التيار المعرب لواجهت مشكلات عديدة بسببه مع أنه مجرد كتاب تناول بالبحث الفرق بين الجهاد والثورة، ولا صلة له مطلقا بأنكار الإسلاميين في الجزائر.

أما على المستوى العائلي، فقد حجزت زوجتي -مع أنها كاتبة وصحفية- ساعات في مطار "قسنطينة" بسبب حملها لكتابين معها قصد المطالعة، الأول بعنوان الإرهاب في الشرق الأوسط، والشاني بعنوان "چنرالات الإسلام"، وهو الكتاب الذي أزعج رجال الشرطة، خصوصا وأنه يحمل صور "عباسي مدني" و"عمر عبد الرحمن" و"راشد الغنوشي" و"حسن الترابي" .... الغ، وبما أنها مُحجبة ، وذات حجة قوية في الدفاع عن مواقفها، فقد جعلهم يبقون معها وقتا طويلاً في التحقيق، ولولا معرفة أخيها لبعضهم ؛ لأنهت ليلتها في زنزانة .

إذن سعت السلطة بقيادة "علي كافي" ورئيس الحكومة "عبد السلام بلعيد" إلى استرجاع هيبة الدولة بالقوة ، محاولة تجفيف منابع الإرهاب -حسب زعمها - لكن هذه المحاولة ظلم فيها أناس كثيرون لا علاقة لهم بالإرهاب، ولا حتى بالتيارات الإسلامية، وقد دخل عبد السلام بلعيد في مواجهة حقيقية مع الصحافة الفرنكفونية التي حاول الضغط عليها، لكنه استعمل موقفا أشد تجاه الصحافة العربية، ففي عهده حظرت عشر صحف معربة محسوبة على التيار الوطني .

موقف الحكومة هذا بدأ يمسنا على المستوى الشخصي والعائلي -كمها ذكرت وهو الذي جعلنا في السهاية هدف اللجماصات، فإما أن تسكتنا المحكومات بقراراتها الفوقية الجائرة، وأما أن يسكننا الرصاص، وإذا كانت الحكومات المتعاقبة قد قضت على حرية الصحافة، وخربت بيوت العاملين في الصحافة، فإن الجماعات قضت على ما تبقى حين بدأت بإطلاق النار.

وقد كانت جماعات العنف مختلفة، وأحيانا متناقضة غير أنها تُجمع على قتل الصحفيين وتشريد عائلاتهم، وأصبحت الصحافة مهنة المتاعب والمصاعب ومهنة القتل اليومى، ولم تكن هناك حماية على الإطلاق، لأنه لا يمكن حماية الأفراد والمؤسسات ... الخ.

أتذكر أننا ونحن نودع أصدقاءنا وزملاءنا كنا نختفي وراء مهن اخرى مثل التعليم، لكن للإنصاف: أننا لم نكن نخاف قوات الأمن حين تقتحم علينا المقرات مثلنا خوفتا من الجماعات، ذلك لأن قوات الأمن لا تقتلنا بحكم مهنتنا، ثم أن الأوضاع لم تكن قد ساءت على النحو الذي وصلته بعد ذلك، أما الجماعات فيمجرد أن تقرأ اسمك في البطاقة أنك صحفي فأنها تنفذ فيك القتل، وهناك من قسلوا بالخطأ فقط لأنهم يعملون في مؤسسات الصحافة أو يتعاملون معها.

رصاصة واحدة تكفي لقتل أي صحفي، لأن هذا الأخير لا يحمل سلاحاً معه وليست له عداوة مع أي كان، إذن فقتله غير مكلف بالنسبة للجماعات من جهة، وأنه أهم من قتل أية شخصية أخرى حتى لو كان عميداً في الجيش، وقد تزامن ذلك مع قتل الشخصيات ذات الشقة لدى المواطنين، وذلك لتوجيه الرأي العام للإيمان بثقافة العنف.

مع الأيام أصبحت ثقافة العنف هي السائلة، وأصبحت الجماعات الإرهابية تحقق مكاسب ميدانية . حتى أنها تمكنت في سنه ١٩٩٤ من السيطرة على مناطق معينة وسمتها "الأراضي المحررة"، وامتدت سلطتها لبعض القسرى حيث صارت تحكم بين القروبين في قضايا الأحوال الشخصية، بل إن تأثيرها وصل خارج الجزائر حين كتبت الصحافة العالمية عن احتمال سقوط العاصمة في مدة وجيزة على أيدى الجماعات .

الملاحظ أن الوسط الإحلامي كان يقدم العديد من المسررات، ويعطي تفسيرات وتأويلات مختلفة للزملاء الذين يسقطون كل يوم، فحين بدأ مسلسل الرعب والموت، في ٢٦ مايو ١٩٩٣، ضد الصحفيين، وكانت الضحية الأولى الصحفي والروائي المشهور "الطاهر جاووت" وأعطي تفسير للاغتيال في الأيام الأولى . هو أن رئاست لتحرير مجلد القطيعة (رويتير)، كان يهدف من ورائها إلى قطع أية صلات مع الماضى القريب، ومع الإسلام، وأرجع ذلك لكون أصوله بربرية.

كان هذا مجرد تفسير لما حدث ونقل غير آمن وتشويه للحقائق، ذلك لأن جاووت أغتيل بنفس الأسلوب الذي تم به اغتيال زملائه، فقد أطلقت عليه النار أمام باب العمارة التي يسكنها، لحظة توجهه لسيارته المتوقفة في الحظيرة المقابلة . وما أن جلس في سيارته وأدار مفتاح المحرك حتى أطلقت عليه النار من شاب، فر هارياً بعدها، ولم تكن هناك أية معلومات تبين إن كان جاووت قد أنذر قبل ذلك .

نزل علينا خبر اغتياله كالصاحقة، وبالتأكيد كان الخبر أكثر وقعا على السماع الصحفين الفرنكفونيين، لكن بعد شهور دار في الساحة الإعلامية حديث حول اغتياله مفاده أنه كان يترجم رواية "آيات شيطانية"، وعلم الإسلاميون بذلك فاغتالوه، وهذا لم يحدث على الإطلاق، لأن قاتليه لم يكن يهمهم ما يقوم به بقدر ما يهمهم ترويج الخوف في أوساط الصحفيين، وبالرغم من أن اغتيال "جاووت" كغيره من الزملاء لم نعرف خلفيته، إلا أنه منذ مدة دار حديث داخل الصحافة الفرنكفونية متهما السلطة باغتياله؟

وهو الأمر الذي لايزال مطروحا حول العديد من عمليات العنف .

على العموم فإن اغتيال أول صحفي، نظر إليه في الأوساط الإعلامية من زاوية أن الخطر سيجتاح الصحافة الفرنكفونية فقط، ولن يطال الصحافة المسربة لكن الأيام كذبت هذه الرؤية، ووضحت الأهداف من اغتيال الصحفين، وكان أهمها: هو المساحة التي تحققها الجماعات الإرهابية باغتيالها للصحافيين.

المهم أنه رغم البيانات المتضاربة، لم نكن -نحن الصحفيين - على قناعة بأن كثيرا منا سيواجهون نفس المصير، بل إن الاعتقاد كان أنها مجرد عمليات فردية، تأتي ضمن موجة العنف العامة، وبالتالي فليس هناك خطر خاص بالمصحفيين، وإنما هو خطر على كل المواطنين لكن تكرار سيناريو قتل الصحفيين بنفس الأسلوب في البداية، وأقصد الترصد، ثم تطوير الأسلوب الذي أتبع مع ثاني ضحية، وهو "عبد الرحمن شركيت" نائب رئيس تحرير يومية "المجاهد" الذي قتل على مقربة من قصر الحكومة، وسبق أن اجتمعت معه مرة واحدة في بداية ١٩٩٢ بعد فوز الإنقاذ .. كان رجلا هادئا، دائم التأمل -رحمه الله- .

إذن فالفزع الآن أخذ في التزايد، ولم يعد صاماً كما كان في مرحلته الثانية، وإنما عاد من جديد إلى أسلوب مرحلته الأولى أي قتل الشرطة، لكن هذه المرة اغتيال الصحفين، بأساليب متعددة، سواء بمتابعة خط سيرهم كما حدث في البداية مع صحفي التليفزيون رابح زناني"، والطبيب بوترفيف من الإذاعة، ثم مع إحدى صحفيات الشروق، فهؤلاء وغيرهم

تركوا متازلهم تحت التهديد وحين عادوا للزيارة وجدوا من ينتظرهم .

واضح أن الجسماعات الإسلامية المسلحة، في ترصدها للصحفيين، وإتباع ذلك بالاغتبال، عسملت على إنشاء خلايا للمتابعة والترصد والتبحسس، أثبت معظم الاغتبالات التي طالت الصحفيين جدواها، والمدهش أن هذه الشبكات تتابع الصحفيين في كل مكان يتواجدون فيه أو يتعودون التردد عليه، بل إن بعض عناصر الجماعات تخلى عن مفاهيمه الدينية ولحاً إلى أساليب للتخفي، واستعان بأساليب "الموضة" لقتل بعض الزملاء.

إن ما حدث مع الصحفي "سعيد مقبل" مدير يومية لوماتان ،يين ذلك ، فقد تم رصد حركته بدقة، حيث كان يتردد على مطعم قريب من مقر جريدته، إذ تسلل عنصران مسلحان بدا من زيّهما أنهما طالبان جامعيان من الطبقة الفنية، سدل أحدهما شعر رأسه في ضفيرة للوراء، وتقدم الإثنان منه مبديان إعجابهما بكتاباته، وعندما اطمأن إليهما صافحه أحدهما مصافحة حارة ومسكه بكلتا يديه، ليتولى الآخر إطلاق النار على "سعيد مقبل" بكل اطمئنان .

وما كادت تمر حشرين شهراً عن اغتيال "الطاهر جاووت" حتى بلغ عدد القتلى ٢٦ صحفياً من مختلف القطاعات ناهيك عن المخطوفين، والذين تعرضوا إلى محاولة الاغتيال ونجوا بأعجوبة، ثم ارتفع العدد بعد ذلك، وقد عايشت عن قرب سقوط كثير من الذين ربطتني بهم الصداقة وأحياناً السفر والغربة من أجل العلم والإعلام، مثل "لحسن سعد الله" مدير مجلة

الإرشاد - لسان حال جمعية الإصلاح والإرشاد .

رغم خوفي الشديد وحزني على الأصدقاء لم أكن أحس بأن هناك من يرصدني، أو يتربص بي، مع أن سكني كان في حي المرادية حيث مقر الرئاسة ووزارة الخارجية، وهي منطقة عرفت الكثير من العمليات، غير أنني فوجئت في أحد الأيام بشاب يبطلب مقابلتي، ولم أكن على سابق علم به، وحين أوجس منه فريق الأمن الخاص بالصحيفة خيفة، طلبت منهم أن يسمحوا له بلقائي.

حين جلس الشاب بدا هادئاً، وعندما سألته عن سبب الزيارة قال: لقد كنت أطالع ما تكتبه منذ أن كنت صحفياً بمجلة "الوحدة"، ومازلت أحتفظ بقالاتك، ثم أخرج لي من جيبه أوراقاً كانت معه، ومنها حواراً أجريته مع "سمير الهضيبي"، وكان حول أسباب التطرف لدى الشباب.

بعد أن وضع أوراق المقالات والحوارات أسامي، سألني: "كيف تَدُعون من خلال الكتابة إلى عدم مسئولية الشباب عن التطرف، وحين نقاوم السلطة تضعونا في صف المجرمين"

وأدركت على الفور أنه لم يقرأ الحوار بوعي كامل، فوضحت له ما جاء فيه ، وكسان واضحا أن مستواه الثقافي ضعيف جداً، ولا أدري إن كان قد اقتنع بما شرحت أم لا؟ لكنه لم يزرني مرة أخسرى إلى غاية سفري من الجزائر.

والسبؤال السبابق الذي طرحه زائري، هو نفس السؤال اللذي طرحته

الجماعات المسلحة لقيادات إسلامية داخل الجزائر، كانت هذه القيادات قد غمّت في تلك الجماعات روح العداء للدولة، وحين قامت الجماعات بالاغتيالات اعتبرتها متطرفة ومخطئة.

المهم أن الأمور تداخلت ولم يعد في الإمكان التمبير بين المواقف، غير أنه مع ذلك لم يكن خوفنا في "مجلة الشروق" من التيار الإسلامي، لقناعتنا أن المعركة مع التيارات الأخرى أشد، لكن بعد مدة إكتشفت أنني قد وضعت ضمن قائمة الذين ينوون تصفيتهم، وكذلك زوجتي، وتلك مأساة سأوضحها لاحقاً.

كانت صحيفة "الشروق العربي" تقود حرباً ضد التيار الفرنكفوني من جهة وضد مواقف السلطة من جهة ثانية، وبما أنني كنت رئيس تحريرها، فقد وضعت في خانة المعارضين، وكنا رغم شعورنا بأن الجماعات المسلحة لن تتعرض لأي منا، إلا أننا لم نملك معطيبات، وربما أن هذا الشعور هو الذي جعل بعض الصحفيين يغتال في نهاية ١٩٩٥، كما أن الشعور السابق كان مبعثه الانتشار الواسع للجريدة، حيث بلغ توزيعها ٣٢٠ ألف نسخة، ويالمقابل كنا نخاف أن نقتل من التيار الفرنكفوني، حتى أن الزميل "سعد بوعقبة" كان يقول دائماً: "إذا قتلت فإن قاتلي سيكون من التيار الفرانكوفيلي."

من ناحية أخرى فإن الرسائل التي كانت تصلنا من أنصار الإنقاذ والجماعات، تحثنا على مواصلة السير على نفس الطريق، غير أنها تلومنا على عدم نشر رسائل المعتقلين اللين اختطفوا من طرف قوات الأمن، وما

كان في مقدورنا النظر في ذلك، نظراً للقانون الذي يحكم العمل الإعلامي آنداك، غير أننا كنا نتمنى المساهمة في نشر رسائل القراء على الرأي العام، والملاحظ أن رسائل الشكوى من الظلم قد بلغت حداً بعيداً، كما وصلت لبعض زملاءنا في الجريدة وفي مواقع إعلامية أخرى رسائل تهديد، لكن لم نكن نوليها إهتمام يذكر، مع أن معظم التهديدات نُفّذت بالفعل بعد ذلك.

وحين أعود بذاكرتي إلى تلك الأيام الصعبة من تاريخنا الصحفي أجد أننا كنا ضحايا مثل كل أفراد الشعب الجزائري، فقط لأن شهرة الصحفي تضعه في المواجهة دائما، فيكون أول الضحايا.

ولا أخفي القارئ أنني حاولت بعد كل عملية اغتيال أن أظهر الثبات والصبر، لكن بداخلي كنت أهتز كل يوم، ربما لأنني كنت أقطن في حي يطلق فيه الرصاص في فترات منقطعة من ليالي الشناء الطويلة، كما حضرت أيضا تبادل إطلاق الرصاص بين الجماصات وقوات الأمن، وشاهدت عدة مرات إهانة المواطنين من طرف بعض شباب قوات الأمن الذي التحق بالأجهزة متأخراً.

لقد تراكمت معاناتي مع الأيام، وانعكس ذلك بشكل مباشر علي محتي وأحسست -أحياناً- بفقدان حب الحياة، فأنا لست في حرب مع أي طرف ولا أحسب على أي فريق، وزملائي الذين أغتيلوا لم يكونوا على عداوة مع أحد، ومع ذلك فقد تمت تصفيتهم، وكنت أمني نفسي بالمساعي التي يبللها السياسيون لحل الأزمة، لكن الاغتيالات كانت تزيد

كلما بدأ الحوار بين السلطة والمعارضة، مما يعني أن الوصــول إلى حل كان مرفوضا من الجميع .

وباتساع دائرة العنف والاغتيالات لم تعد مقنعة تلك التبريرات التي نقدمها لأنفسنا خصوصاً حين اعتبرت الجماعات الصحفيين ملة واحدة يجب مقاتلتها، ومع ذلك واصلت عملي دون اهتمام بحماية نفسي أو التخفي والاحتياط، لكن كنت أعود كل مساء محملا بمنيد من الخوف والفنزع، وظللت أخفي ذلك عن زوجتي، ولكن بعد أن هُدت هي أيضا من طرف الجماعات، واقتحمت قوات الأمن بيتي، وأيضا بعد لقائي ببعض قيادات الإنقاذ أدركت أن الفزع صار واقعاً.

إذن لا مفر من البحث عن ملاذ آمن، خصوصاً بعد أن زاد عدد الضحايا من الصحفيين .

لكن كيف أترك الجزائر؟

إجابتي كانت العزم على الاستمرار مهما كانت التكلفة، وكان هذا مجرد كلام أقدمه لنفسي، لأن النفس حين تهتز أمام الصعاب يصعب إحادتها إلى حالة التوازن، فالفرع الآن يقتحم بيتي، ويهدد بناتي وزوجتي، والسياسيون لا يتوون التنازل، فما العمل ؟

\*\*\*

## الفصل الرابع

## رياح الخوف في ليالي العمر

- النوم يهجر أجفاننا .. والقرآن يؤنسنا في ليالي
   الحوف .
- اختيال طفلة فلسطينية وأخرى جزائرية يزيد من خوفي على ابنتي .
- مطاردة الجماعات للصحفيين، جعلتهم يُغيّرون
   بطاقاتهم المهنية .
  - رسائل التهديد عامة .. والاغتيالات يومية .
    - \* في "عمان" اكتشفت أنني مهدد بالقتل.
  - \* الجماعات تطالبني بالاعتدال أو الاعتزال .
- جيش الإنقاذ يحدر أولاً ثم يقتل .. والجماعات
   تقتل بلا تحدير .

تناولت في الفصل السابق مزيداً من تفاصيل المفزع، وتحدثت عن كيفية انتقال العنف والإرهاب من رجال الشرطة والأمن إلى الصحفيين، واتساع دائرته، وركّزت على زملاء المهنة، ووجود الصحفيين بين عنف السلطة وعنف الجماعات، ناهيك عن الخلافات القائمة بين الصحافة المعربة والصحافة الفرنكفونية، والتي أعطت فرصة للجماعات لاقتناص الصحفيين، والشعور بالخطر بعد ذلك.

وفي هذا الفصل سأركز على المصاعب التي بدأت أواجهها على المستويين الأسري والمهني، وعن الأجواء المصاحبة لذلك، والتي ساعدت على زيادة فزعي. وكانت مرحلة صعبة جداً في حياتي، فالنوم بدأ يترك جفوني، وعيون بناتي متسائلة كل يوم، وهي ترى الجنائز على شاشات التليفزيون، وزوجتي في حيرة من أمرها، حيث أنها كانت تعيش أياما حزينة من حياتا، لاعتقادها أن الاغتيال يطاردني في كل مكان.

ما أصعب أن تأتيك رياح الخوف من كل مكان، وفي كل الأوقات، فقد كنت -وزملائي- نرى أن الموت يتربص بنا في مكان العمل، في الشارع، في المطاعم والمقاهي، وحتى في البيوت، بل إنه يطاردنا في البيوت أكثر لأن العودة كل مساء والإجتماع بالأسرة هي أكثر الفرص المواتية للإرهاب .

وحين اتسعت دائرة العنف لتشمل عدداً من زملاء المهنة، صار هاجس الحنوف والقلق يخيم على أسر الصحفيين، وعلى الخصوص زوجاتهم وأمهاتهم، وقد كنت في العاصمة مع زوجتي فقط، ولاحظت خوفها علي، فحين أتأخر عن موصد عودتي ولو لدقائق، أجدها واقفة على شرفة البيت تترقب عودتي، وبمجرد أن تراني، تحمد الله على عودتي سالماً.

والعودة كل مساء إلى البيوت لم تكن متاحة لكل زملاننا في ذلك الوقت، فمنهم من لا يلتقي بأسرته، وزوجته وأبنائه بالشهور، وأحيانا في خطات اللقاء يتم قتله. لذلك تعلم الصحفيون أساليب "الحيطة" والحدر. التي لم تكن أغلبها نافعة في ذلك الوقت مما دفع بالبعض إلى الهجرة آنذاك، خصوصا بعد أن هُددوا من طرف الجماعات، وقد كنت من الذين لا بعيرون اهتماما لتلك التهديدات وربما يعود ذلك لكونها لم تصلني بعد، وربما للشائعات والأكاذيب التي كانت تروج، إذ وجد بعض الصحفيين في اغتيال زملائهم مبررا للتغيب عن العمل.

والواقع أن أطرافاً أخرى خارج المجال الصحفي قد استفادت من اغتيال الصحفيين إنها مجموعات المصالح التي كانت ترى ضرورة تعميم العنف، وتوسيع مجاله، حتى يصبح الإرهاب ثقافة، وهناك بعض الجيران كانوا بوجهون التهديدات للصحفيين، حتى إذا ما تركوا مساكنهم استولوا عليها.

والأميثلة كثيرة نورد واحداً منها: كان أحد أصدقائي الصحفيين

العاملين بالتليفزيون يزورنا كل يوم، طالبا منا مساعدته في الهجرة خارج البلاد، والسبب أن هناك تهديدات تصله كل يوم، فكنا نخفف من حالته، وحاولنا معه أن نعرف إذا كان التهديد من الجماعات الإرهابية، وبعد طول بحث اكتشفنا أن جاره هو الذي يسعث إليه برسائل التهديد من أجسل الاستيلاء على مسكنه في غيابه.

ولم تكن حالة الخوف فردية، بل كانت عامة في الوسط الصحفي وغير الصحفي، وتزيد في الليل، حتى أننا صرنا نخشى من أية حركة قرب بيوتنا ليلاً، للرجة أننا – من كثرة الخوف – لا نميز بين حفيف أوراق الأشجار عندما تتناثر، وتحركها رياح أو نسمات البرد في ليال الشتاء، وبين وقع أقدام جماعات الإرهاب. لقد كانت ساعات الليل تمر طويلة، لللك كنا نتمنى النهار أن يطول ويقصر الليل، وأحيانا تمنينا أن تكون كل أيامنا –ليلاً ونهاراً—نهاراً فقط، وكأننا في أماكن أخرى من الكون.

كنت أستمين على الخوف في ساعات الليل بقراءة القرآن، وحين آوى إلى فراشي أبداً في الإستماع إلى القرآن ترنيلاً أو تجويداً، فتعود الطمأنينة إلى نفسي، وبعد مدة أذهب في سبات عميق، وأجد نفسي قد صحوت مبكرا كلي نشاط وحيوية، فأنتظر السائق. بعد أن أكون قد سلمت على ابنتي "الشيماء" وهي ذاهبة إلى المدرسة سيراً على الأقدام، وإن كنت في الأيام الأخيرة أرافقها في الذهاب، وتأتي وحدها في العودة.

وفي تلك الأيام الصعبة صار الخوف عاماً، حتى أنني أذكر عدم يقظتي في أحد الأيام مبكرا كالعادة، وكذلك زوجتي، مما أضاع على ابنتي فرصة

الذهاب إلى المدرسة، ولكن أراد الله بنا خيراً.

فعلى مقربة من مدرستها أطلق ارهابيون النار على أحد رجال الشرطة وركبوا سيارتهم، وحين طاردتهم الشرطة أسرعوا بسيارتهم داخل الأحياء السكنية، وأثناء ذلك وجدوا أمامهم الأطفال، فأصطدموا بهم، فقتلوا طفلتين (جزائرية وفلسطينية)، كانت الساعة آنذاك الثامنة إلا ربعا، وهو الوقت الذي غالبا ما تكون فيه ابنتي أمام باب المدرسة ، لقد الشقيت بوالد التلميذة الجزائرية المقتولة، صبيحة اليوم التالي، جاء ليشتري الخبز من الفرن المجاور لبيتي ، كانت علامات الحزن الشديد بادية عليه، وعلى طول الوقت كان يدعوا الله سبحانه أن ينتقم من أولئك الأشرار الذين تسببوا في موت ابنته الوحيدة .

عدت مشائراً بعد لقائي به، وكناب توقعت أن أواجه نفس المصير، ولكنني عدت ثانية إلى باحة الإيمان، منحاولا ألا أكون أسير الأحداث اليومية، لكن هل استطعت أن أتجاوز ذلك؟!

أبدا لم يكن في مقدوري رخم محاولاتي المتكررة، ولم يكن خوني على نفسي بقدر ما كان خوني على زوجتي وبناتي، حيث كنت أخشى أن يصبن بأي مكروه في أي وقت.

كانت أصعب اللحظات بالنسبة لي هي عودتي من العمل، حتى إذا ما أبصرت زوجتي واقفة في شرفة البيت ومع الصغيرتين "الشيماء وميسون" أتوجه بالحمد والشكر لله، أما "رفيدة" فقد كانت آنذاك ماتزال رضيعة

ويكفي أن أرى طلعة زوجتي -شهرزاد العربي- من بعيد، حتى يبدأ الفزع في الرحيل، أما إذا وصلت ورأيت ابتسامتها والبنتين فمأتأكد أن الأممور بخير، وينتهي فزعي .

نفس الإحساس السابق، الذي كان ينتابني لحظات ذهابي وعودتي، كان ينتاب أصدقائي ومعارفي من الصحفيين، وقد كان زملاؤنا الموجودين في المكاتب الجهوية أسعد حظاً منا، وإن كان بعضهم قد أُغتيل بعد ذلك، حين عممت الجماعات جرائمها في كل مكان.

وكما ذكرت -سابقاً- فقد كنا نختفي وراء العديد من المهن الأخرى، خصوصا إذا واجهنا الجماعات في الكمائن التي كانت تُقيمها بين الفينة والأخرى، لذلك كنا نبتهل لله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها في طريقنا، خصوصا وأن معظمنا لم يكن من سكان العاصمة - أصلا - ومضطر للسفر كل أسبسوع، ثم كل شهر، وبعدها صار يسافر كل سنة وفي الأخير صار لا يزور أهله مطلقا، لصعوبة المواصلات البرية.

والفزع يزيد، كلما سمعنا خبر وفاة أحد الزملاء، آنذاك بدت تتقلص الهوة بين الصحفيين من مختلف التيارات، لكننا واصلنا تقديم الـتبريرات لاختيال هذا الزميل أو ذاك، وكان واضحا بعد اختيال العديد من صحفيي التليفزيون بشكل متواصل وسريع ويومي، أن ظهور الصحفيين على الشاشة هو السبب، فبدأ بعضهم بالهجرة، ومن بقى رفض تقديم نشرة الأخبار أو البرامج.

وبعد مدة أصبح التبليفزيون الجزائري يعاني من غيباب الوجوه المعرونة جماهيريا، وإعلامياً، غير أن هناك من واصل تقديم برنامجه، مثل الصديق "محمد دحو" الذي كان يعد ويقدم برنامجا ثقافياً، وإن كان الوضع الأمني يؤرقه مثلنا مما دفعه للتوجه بالدعباء إلى الله في المسجد -بعد المصلاة - لحمايته، حسب ما كان يذكره لي عند زيارته لي في مقر الجريدة.

والواقع أن هناك صمليات اغتيال كيانت ضد الشرطة، فأصيب فيها الصحفين، من ذلك العملية التي تعرض لها الصديق "مهدي ضربان"، وكان ضمن أسرة تحرير "الشروق الثقافي"، وسبق له أن كان رئيس قسم "الشباب" في مجلة "الوحدة"، وأصابته في أصبع يده، ولم تكن موجهة إليه في الأساس، وإنما المقصود بها "ابن عمته" الشرطي.

إذ بعد خروجهما من المسجد بعد أداه صلاة العشاء، تعرضا لطلقات نارية، وجهت في الأساس لابن عمته، وأصيب هو بإحدى الرصاصات في أصبع يده اليمنى وواجه الزميل "مهدي ضربان" وضعا صعباً، واستمر عدة شهور متأثراً بالحادث، وتركت العملية أخدوداً في نفسه يصعب محوه مع الزمن، وهناك زملاء أخرين تأثروا بمقتل أصدقائهم أو أقاربهم، وهي الحالة التي صارت عامة حاليا في المجتمع الجزائري.

يلاحظ أنه رغم الاغتيالات المستمرة، والتي مست معظم قطاصات الإصلام، إلا أن هناك زملاء وأصدقاء يُشهد لهم بالمواجهة، حيث كان بعضهم برى "أن الصحفي معرض للاغتيال في الوقت الواهن لكون البلاد تمر بظروف صعبة، وعليه أن يواجه الواقع ويستمر مهما كانت التكلفة، إذ

لا يمكن للطبيب مثلا أن يتخلى عن مسجتمعه في حالة إصابته بمرض الطاعون أو الكوليسرا خوفا من العدوى" .. للذلك لابد من مواصلة الطريق .. ومن بين الذين يطرحون هذه الفكرة الصديق "عبد العالي رزاقي" الشاعر والكاتب السياسي، وقلد كان آنذاك رئيس تحريس "الشروق الثقافي"، وهو صحفي محترف، رؤيته الإعلامية أشمل وأوسع مقارنة بكثيرين منا وكذلك الصديق "حمراوي حبيب شوقي" الذي صار وزيراً للإعلام للمرة الثانية .

ورغم اختلاف في الرؤى ووجهات النظر مع "صد العالي زراقي" إلا أننا ارتبطنا بصداقة حميمة، بعد أن عُين رئيس تحرير "الشروق الشقافي" بشهور، ولم أكن قبل ذلك على علاقة به، بل إنني كنت ضد تعيينه، ناهيك عن اختياره عند انعقاد مجلس الإدارة، وكنت أفضل أن يكون بدلاً منه "محمد دحو" أو "عباش يحياوي"، أو "الصغير سلام".

لقد اكتشفت بعد التعامل معه في مؤسسة واحدة -كرئيس تحرير- أنه رجل حرفي، محب لعمله. ومضحي، وجريء يواجه الواقع بكل مرارته، لا يعرف شيئاً اسمه الخوف، أذكر أننا كنا كل مساء، نخرج سويا في سيارته، ونتجه إلى المناطق الساخنة حول العاصمة، لمعرفة الأحداث عن قرب، وهذا يعني أننا لم نكن ملتزمين بالقوانين التي وضعتها السلطة، وقد لا أكون مخطئاً إذا ما اعتبرت أننا الصحفيين الوحيدين آنذاك اللذين يملكان معلومات يومية جديدة، ومعظم الذي أرسلناه للصحف العربية التي كنا نراسلها بمثل السيق، فقط لأنه عمل ميداني لم يتوفر للصحف الجزائرية ولا العربية الأخرى.

ولم يكن نشاطنا المشترك قاصراً على مهامنا في الداخل، بل كنا نفضل العمل سويا في الخارج أيضاً، من ذلك زيارة مشتركة قمنا بها إلى "عمان"، ثم "بغداد".

وفي تلك المهمة اكتشفت لأول مرة أنني مهدد بالقتل، إذ أنه قبل سفري بيوم وصلتني رسالة عادية، قرأتها بسرعة، ولم أهتم كثيراً بما جاء فيها ، لأنني كنت مستعجلاً على ترتيب أوراقي قبل السفر، فقد وضعتها ضمن الملفات التي كنت أنوي الاطلاع عليها أثناء سفري، وعند وصولنا إلى الأردن، وأثناء نقاشي مع "رزاقي" حول الإرهاب في الجسزائر، أهدافه، القائمين به، الممولين له، وحتى خطابه، تذكرت أنها وصلتني بالأمس رسالة فيها تحذير، ولم أعرها اهتماماً.

وسألني "رزاقي": أين هي ؟ قلت: لا أدري أين وضعتها ؟ لكن بعد فترة قليلة وجدتها ضمن أوراق الملف. سارع الصديق "عبد العالي رزاقي" بقراءتها، وما أن أنهاها، حتى تغيرت ملامح وجهه، وسارع إلى القول: "صديقي هذه رسالة تهديد من الجماعات"! فعلقت: ولكنها لا تحمل ختم الجماعة ولا توقيع أحد.

فرد رزاقي: "معظم الزملاء استهانوا بهذا النوع من الرسائل، وكان مصيرهم القتل"، ومكثنا لساعات نفكر سسوياً في المستقبل بعد عودتنا، وقد انتابني حزن شديد، وخوف لا مثيل له، فلأول مرة أحس بأنني معني بالاغتيالات بشكل شخصي ومباشر.

ويبدو أن هذا الفزع الشمخصي المفاجئ قد ترك أثاره إلى الآن، لذلك أذكر بعض الكلمات التي جاءت في تلك الرسالة، والتي منها:

- سارت الكتيبة تنشر الأهوال في أثر الكتبة .
  - اعتبدل أو اعتبزل.
  - احفظ (خ) تحفظ .

وكلمات أخرى عديدة أشد لا أذكرها .

وآنذاك حاولنا فك رموز الرسالة، وبعد طول تفكير وضعنا إحتمالا أن إحدى الصحفيات تعمل مع الجماعات المسلحة، لأن عبارة "احفظ (خ) تحفظ"، تحمل معنيين، الأول: موجه لي شخصياً لكون اسمي "خالد" وبالتالي علي أن التزم بخطوط محددة منها: عدم مواجهة الجماعات، والمعنى الثاني: موجه أيضاً في، ولكن يخص صحفية اسمها "خديجة" كانت قبل سفري قد طالبت بتحويلها من التحرير إلى الإدارة، فهم يريدون مني إبقاءها في التحرير.

وعند عودتنا من السفر، حاولنا -بطريقة غير مباشرة - معرفة الحقيقة من الصحفية "خديجة" لكن اتضح لنا، أنها لا تعرف شيئاً، أو هكذا أفهمتنا، لكن لم نخبرها بالرسالة، غير أن تلك الصحفية نفسها أغتيلت نهاية 1990، في محطة حافلات، إذ طعنها اثنان بسكين، وحين استمرت واقفة وصامدة، أطلقا عليها الرصاص، وبذلك انتهت حياتها المليثة بالأسرار.

والمدهش : أنها مُحجبة، وتحمل ليسانس شريعة إسلامية، طموحاتها،

حسب معرفتي بها، لم تتجاوز الزواج والاستقرار، من أسرة فقيرة تقطن بعيداً عن العاصمة، كانت تساهم في مساعدة أخيها وأسرتها، وبالرخم من أنها أغتيلت -رحمها الله- إلا أنها ستظل محل استفهام، لأن كثيراً من التساؤلات كانت تطرح بين الحين والآخر على طبيعة حركتها.

وني سياق حديثي عن "خديجة دحماني" علي الآ أنسى أنني حين استقلت من رئاسة تحرير "الشروق العربي" نهاية ١٩٩٤، وقررت السفر إلى الخارج، كرمتني الجريدة في حفل حضره كل الصحفيين فقامت "خديجة" بإلقاء قصيدة تمدحني فيها، وتعدد خصالي، وتساءلت: لمن تتركنا ؟ ذلك لأن علاقتي بكل الصحفيين، جيدة حتى أنها كانت تبكى، وتأثر كثير من الزملاء بما قالت، وأتذكر أن مدير الجريدة وصاحبها "علي فضيل"، قال لها: لقد أرجعت الحفل ماتماً، فارجوك أن تكفي ... ربما كانت تبكى نفسها –اللاشعوريا– أكثر مما تبكينا .

أعود ثانية لمسألة التهديد بالسرسائل، لقد كانت شسائعة ومعروفة، وقد ألقت الشسرطة القبض على صناصر من الجسماحات ومعهم أسماء الذين يتوون قتلهم، وكثيراً منها كانت الأسماء نفسها التي تصلها الشهديدات بالقتل.

غير أن هناك فرقا واضحاً بين الرسائل التي كانت تصل الزملاء من الجيش الإسلامي للإنقاذ، وتلك التي تبعث بها الجماعات المسلحة، فالأولى تطالب الشخص المهدد بالتراجع عن موقفه، أو التخلي عن عمله، واعتزاله -أما الثانية - أي رسائل الجماعات، فهي تأتي حادة وقاطعة ونافذة

بالحكم، وتربك الشخص وترهبه قبل اغتياله، والفرق طبعا واضح، فرسائل جيش الإنقاذ، تحاول تفادي الاغتيال ما استطاعت أما الجماعات فالقتل أحد أهدافها، وهذا طبيعي لأن الجماعة المسلحة تعتقد أن الصحفيين الذين طالبوا الجيش بالتدخل لحرمان الإسلاميين من فوزهم في الانتخابات البرلمانية أو الصحفيين الذين لا يهاجمون النظام، ينفذ فيهم القتل، حتى أن أقوالا تنسب إلى "سيد أحمد مراد" الملقب به "جعفر الأفضائي"، أحد قادة الجماعة المسلحة في بداية انطلاقها، منها: "من يحاربنا بالقلم نحاربه بالسيف." وهناك من لم يحاربوهم بالقلم ومع ذلك قتلوا.

ومع أن كل الرسائل كانت مخيفة ومرفوضة، إلا أن بعض الصحفيين لم يكونوا يعتبرونها واردة من الإسلاميين، خصوصا أولئك الصحفيين المؤيدين للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وبحجة الدفاع عن المواطنين من طرف قوات الأمن، والبحث عن الإرهابيين في كل مكان أصبحت في سنتي ١٩٩٣ - ١٩٩٤، بيوت الجزائريين، وبالذات في الأحياء الشعبية بالعاصمة ، مناطق للتنافس والنزال بين الجماعات المسلمة من جهة، وقوات الأمن من جهة ثانية، ومنها بيوت الصحفيين أيضاً، ولم يكن المواطنون يخافون زوار الليل من رجال الأمن قلر خوفهم من الجماعات المسلحة لأن هذه الأخيرة لا تعرف إلا القتل .

ولكون الجماعات المسلحة تأتي منسللة في جنح الظلام، فقد حاول المواطنون حماية أنفسهم بأبواب من حديد، ووضعوا شبابيك من الحديد أيضا، لكن هذه لم تكن مجدية أمام وابل الرصاص المتواصل، عما اضطر

كثير من المواطنين ومنهم الصحفيين إلى هجرة منازلهم، وبعضهم باعمها بأبخس الأثمان ليعود إلى منطقته الأولى.

وكأن تلك العمليات جميعها كان هدفها إفراغ العاصمة من سكانها ليحل بدلهم آخرون، وينطبق هذا أيضا على الفيلات والمساكن الفخمة التي أتيمت على مقربة من المناطق السياحية في العاصمة، والتي يمتلكها الأغنياء الجدد، فقد تمكنت الجماعات من الاستيلاء عليها حينا، ومن تدميرها أحيانا أخرى.

بالمقابل، فقد عايشت عن قرب كثيراً من المسئولين السابقين لا يبالون بالهجمات المحتملة من الجماعات عليهم، وعلى مساكنهم، وقد قال لي أحدهم وكان من أكبر الشخصيات المسئولة في عهد الحزب الواحد: "إنني أجوب بسيارتي -المرسيدس- كل المناطق في العاصمة وخارجها، ولا أخشى أحداً.. وكلامه هذا صحيح واقعياً، لأن كثيرين من سكان العاصمة شاهدوه، ناهيك على أنني زرت فيلته أكثر من مرة، فلم أجد حراساً، وإن الحال السابقة تطرح العديد من التساؤلات، خصوصاً أن مسئولين أخرين لم يستطيعوا النجاة، بل نجدهم يُقتلون علانية وفي وضح النهار، مع سيق الإصرار والترصد مثلما حصل مع "قاصدي مرباح" المسئول الأول -السابق- عن الأمن العسكري في الجزائر، وقد أشيع آتذاك من ان خلفية قتله تعود: لمساهمته في محاولة توقيف نزيف اللم، وذلك من أن خلفية قتله تعود: لمساهمته في محاولة توقيف نزيف اللم، وذلك من

ولقد تضاعف خوفنا جميعا بعد اغتيال "قاصدي مرباح" لكونه وجل أمن بالدرجة الأولى، وتبيئا آنذاك أنه كلما دحت قوة سياسية إلى الحوار

كلما زاد عدد القتلى ، وبالذات من رجال الأمن والصحفيين، حيث لم تعد الجماعات تفرق بينهم، وبعد ذلك تطور الأمر إلى اغتيال كل طرف رافض لأعمال الجماعات.

ووسعت الجسماعات في أعسمال العنف، حيث قررت قتل نساء الطواغيت وأبنائهم، ونقصد بالطواغيت هنا معظم المستولين، وبالدرجة الأولى ضباط الجيش، وبالتبعية قتل الذين يدافعون عن سياسة الطواغيت، أي الصحفين، وكلك أزواجهم وأبناءهم، وإن كان هذا لم يُطبّق إلا بعد ثلاث سنوات، لكن المعروف أن زملاءنا قتلوا أمام أبنائهم وزوجاتهم حيث تؤخذ الزوجة والأبناء جانباً، ويتم قتل الصحفي أمامهم، وإذا استغاثت زوجته تقتل هي أيضاً.

ولترويج ثقافة الحوف، لم يعد أحد يدافع عن الآخر، بل بمجرد هجوم عناصر الجماعات على شرطي في الشارع أو صحفي أو أية ضحية أخرى يتخلى عنها الشعب، والكل يفر هارباً بمجرد إطلاق الرصاص.

وكنت أتصور حدوث هذا لي في أي وقت خصوصاً، وأنني لست مسلحاً ككثير من رؤساء تحرير الصحف الأخرى، بل لم أكن مستعداً لحمل السلاح ، ذلك لأنني -رخم الخوف- مازلت أرى أنني لست في عداء مع أحد، ولكن حادثة غيرت مجرى كل حياتي، واضطرتني للسفر، إنها حادثة اختيال مفتش شرطة أمام بيتي، ثم اقتحام بيتي في نفس الليلة، وهو ما سنتابعه في الفصل القادم.

\*\*\*

# الفصل الخنامس

### الهجرة المفاجئة

- القتيل الذي أفرع زوجتي لأن اغتياله كان أمام
   بيتي .
  - أوار الثالثة صباحا والنهديد بالقتل.
  - \* قيادات الإنقاذ: زروال لاعلك أمره.
- الجسماحات المسلحة: لقد قسررنا قستلك
   فاستحضري حجتك أمام الله.
  - \* نسألك الرحيل .. موافق ، لكن إلى أين ؟!
    - الآمال الضائعة والمواجهة المكشوفة .

تناول الفصل السابق بعض حالات العنف التي واجهناها - كصحفيين، وانتهت إلى أن الخوف كان حالة عامة ، أبعدت كل مظاهر الفرحة ، وجمعلت البعض منا يحتاط كمحاولة منه للنجاة من القتل ، لكن تلك المحاولات لم تكن ناجحة لأن الجماعات كانت تشربص بالصحفيين والشرطة ، وكثير من المواطنين ، كما ركز الفصل السابق على رسالة التهديد التي جاءتني ، والتي حاولت أن أتجاوز تأثيرها النفسي ، وانتهى إلى أن الأحداث التي جاءت بعد ذلك عمدت على زيادة الفزع واستمراريته .

أما الفصل الأخير من أيام الفزع في حياتي -كصحفي جزائري- قبل هجرتي خارج الجزائر، وليست الأخيرة فيسما يتعلق بحياتي بشكل عام مادامت هناك حوادث إرهاب تعايشها الجزائر، وطالت كل المواطنين، ففيه سأتطرق لأهم المواقف التي مارست عني ضغطا نفسيا، ودفعتني إلى السفر خارج البلاد.

لم أكن من اللين يؤيدون فكرة الهجرة رخم العروض التي كانت تنهال علينا من بعض الصحف خارج بلادنا ، وقد كان كشير من زملائي يستغربون من رفضى لتلك العروض ، وربما يعود رفضى لأسباب

موضوعية أهمها: أن الصحيفة التي كنت رئيس تحريرها كانت أكشر الصحف نجاحا في الجزائر، إضافة إلى ذلك فإن هناك روابط واسعة بيني وبين القراء، وربما هناك سبب ثالث هو: سعادتي الحقيقية وأنا أعايش النجاحات التي نحققها كل يوم، واعتقادي الراسخ في ذلك الوقت أن بلادنا في ظل التعددية في حاجة ماسة إلى استمراريتنا في العمل، خصوصاً وأننا لم نكن على صلة بأي تيار سياسي، وإنما كانت صلتنا المباشرة بالجزائر، والجزائر نقط، لكن هل دامت هذه القناعة ؟

ما حدث في أحد الأيام عند عودني من العمل جعلني أعيد النظر في كل قناعاتي ومواقفي ، ففي ذلك اليوم جاءني صديقي "عبدالعالي رزاقي" يطالبني كعادته بالتوجه معه خارج العاصمة لمتابعة اشتباك بين قوات الأمن والجماعات ، وعلى غير عادتي رفضت ، لكنه أصر على ذهابي معمه ، وحين وصلنا إلى المكان الذي قصدناه ، وجدنا العملية انتهت، ولم يبق إلا أفراد قوات الأمن .

ولكن بين الذهاب والعودة استغرقنا حوالي الساعة ، بعدها مباشرة اتجهت إلى البيت رفقة "عبدالعالي" ، وحين وصلنا إلى شارع "روباس بيار" بحي المرادية بالجزائر العاصمة ، وجدنا المنطقة مكتظة برجال الشرطة ، وسياراتهم تجوب الشارع بشكل متواصل ، لحظتها علق عبدالعالي على تلك الوضعية بقوله : أكيد أن هناك حادثة اغتيال ، وبالفعل كان الأمر كذلك .

لقله تمت عملية الاغتيال هذه السياعة الرابعية والنصف مسياء ، وهو

الوقت الذي تعودت فيه الرجوع إلى البيت ، وبما أن الحادث وقع أمام باب بيتي ، فقد اعتقدت زوجتي أن الطلقات النارية قد صوبت إلى ، وحين وصلنا إلى المكان وجدت كل سكان الشارع يقفون محتارين من هول ما رأوا ، وقد سردت لى زوجتى الحادثة على النحو التالى :

"كنت جالسة ألاحب البنات ، وإذا بي أسمع طلقات رصاص متنالية ، لملكني حزن شديد ، وأسرحت إلى شرفة البيت ، لاحتقادي أن القتيل أنت ولا أحد غيرك ، ذلك لأنه تزامن مع وقت عودتك ، لكنني ورغم زوال قلتي حين وجدت القتيل غيرك اندهشت عا حدث ، فقد رأيت رجلاً مرميا على الأرض ، وشابان يلبسان بنطلونات "چينز" يطلقون النار عليه ، وبعد أن تأكدا من قتله ، فرا مسرعين ، في تلك اللحظات كان كل سكان الحي اللين يعرفونه ، أو لهم علاقة به يفرون هاربين ويتركونه لمصيره ، ويغلقون أبوابهم ، باستثناء امرأة واحدة كانت تصرخ بشدة مطالبة الناس بنجدتها ، ولكن لا أحد لبى دصوتها، بعدها بدقائق أقبلت ابته ذات العينين ولكن لا أحد لبى دصوتها، بعدها بدقائق أقبلت ابته ذات العينين أخركت أنه مقتول بدأت تصرخ بأعلى صوتها وقد ارتحت عليه ، لحظتها أدركت أنه مقتول بدأت تصرخ بأعلى صوتها وقد ارتحت عليه ، لحظتها خرج الجيران من مساكنهم وكانهم يعلمون بالحادث لأول مرة ، ومن شرفة لبيت كنت أرى العديد من الأمهات يمنعن أبنائهن الكيار من الخروج الجيرات قو حمايته " .

وبعد أن أنهت زوجتي رواية القبصة المؤلمة ، قلت لها : سوف تزورنا الجماعات هذه الليلة، وحين لمحت في عينيها القلق ، أبلغتها بأنني كنت

أسخر فقط ، وبالفعل كنت كذلك.

المدهش أن زوجتي كانت الشاهد الوحيد على اغتيال ضابط الشرطة الذي كان مفتش، وهو جار لنا لكن لم نكن على علم بذلك، وقد حاولت زوجتي أن تجعل بناتنا الصغيرات بعيدات عن مظهر القتل، لكن بعد زمن صرفت أن ابنتي الكبرى "الشيماء" وكان عمرها آنذاك ست سنسوات، قد شاهدت عملية القتل من بدايتها لنهايتها في ذلك اليوم.

إذن الفرع حلّ بي على المستوى الأسرى ، ذلك لأننا قضينا ليلتنا في هلع ، وماكاد منتصف الليل ينجلي ، حتى أرهقنا وخلدنا إلى النوم ، نوم الخائف طبعا ، وحين كانت الساعة الثالثة إلا عشرة دقائق صباحا ، بكت أبنتي الصغرى "رفيدة" تريد الرضاعة ، وعندما بدأت أمها ترضعها أحست بأن هناك من يحاول فتح شباك نافذة البيت ، لقد كنا في الدور الأول مباشرة ، وأيقظتني من النوم ، وأخبرتني بما يحدث ، فكان ردي : " إن هذا من آثار العملية التي شاهدتيها هذا اليوم" .

بعدها بشوان تأكدت أن قولها صحيح ، فأسرعت إلى ضرفة المكتب ، لأجد رجلين يحاولان كسر شباك النافذة ، ودون وعي مني أسرعت إليهما فطلبا منى أن أفتح النافذة ففعلت.

وحين دخلا وقف أحدهما مُلَثَّماً ووجَّه مسدسه لرأسي، في حين كان الثاني عاري الوجه، ولم أتمالك نفسي من الخوف، وحين لاحظا عني ذلك أسرعا بي إلى كرسي في المكتب وأجلساني عليه، ووجها لي أسئلة عديدة

منها: "أين بركات عبدالغني؟

وقبل أن أرد على سؤالهما دخلت زوجتي ، فأمراها بالخروج ، وقال احدهما لها : لاتخافي إننا رجال شرطة ، فعادت من حيث أتت ، وهي لا تزال مندعورة ، وقد قالت بعد ذلك : إنني كنت أنتظر سماع صوت صراخك حين يقتلوك ، وكان خوفي يقل تدريجيا كلما تأكدت أنك ما تزال تتحدث معهم .

اجبت الشرطيين بعدم معرفتي للشخص اللذان ذكراه ، فلم يقتنعا بكلامي ، واستمرا في استجوابي ، وسألاني ما هي وظيفتك ؟ والإجابة على هذا السؤال تعد من أصعب الإجابات في حياتنا الصحفية آنذاك ، ولحد الساعة لاأدري لماذا جاء ردي سريعا: وظيفتي صحفي ، لحظتها اعتذرا إلى ، وقررا الخروج ، وحبن فتحت لهما الباب وجدت آخرين يطوقون البيت، وحين ذهبوا جميعا ، أبصرتهم من نافذة البيت فوجدتهم مجموعة كبيرة جاءت بشلاث سيارات ، ومن لحظة خروجهم إلى غابة إشراقة الشمس ، ظلت نافذتي مفتوحة ، والخوف يفتك بنسسا" .

إن الذين زاروني تلك الليلة ، ودخل منهم اثنان فقط ، ملامحهم توحي أنهم من رجال الأمن ، بدليل أن اللذين دخلا البيت لم يأخذا من عندي أية وثائق ولاصور ولا نقود ، وقد كانت جميع هذه الأشياء أمامهما، بل إنهما على العكس من ذلك حاولا ألا يقتسربا من تلك الوثائق ، صحيح أن المسدس الذي وجهه أحدهما لرأسي أخافني ، لكن لم أشعر أن لحظة انتهاء أجلى قد حانت ، وهذا الشعور بالطمأنينة لا يأتينا عادة -في ذلك الوقت-

إلا إذا تأكدنا أن الذين يحققون معنا ليسوا من الجماعات المسلحة .

وفي صباح البوم التالي عمَّ خبر اقتحام رجال الأمن لبيني ، والشخص الذي سئلت عنه ، هو رجل متهم بقتل عناصر من الأمن ، وينتمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وقد حوكم وبرأته المحكمة بسبب حالته العقلية ، وعلمت أيضا أنه كان يسكن في إحدى العمارات القريبة منا .

لكن بالليل حين استجوبت اعتقدت أن "بركات عبدالغني" هذا هو ضابط الشرطة الذي قتل مساء اليوم السابق، ذلك لأنني - كما ذكرت - لم أكن على سابق معرفة به ، بل إنني لم أكن على علم بوجود شرطي يسكن جوارنا ، وربما يعود ذلك لكوني أراه دائما بملابس مدنية يداعب ابنته .

في يوم اغتياله تتبعه المجرمان من مسافة بعيدة وأصرا على قتله أمام بيته، وقد كان اغتياله ضربة كبيرة لرجال الأمن، إلا أننا بعد أن دفناه وعدنا في اليوم التالي .. روجت شائمات مفادها أن زوجته هي التي كانت وراء اغتياله ، لأنه تزوج بإمرأة أخرى ، ثم انضح أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وهو من نوع التبريرات التي تقدمها الجماعات وتروجها ليأخذ بها الرأى العام .

في هذه الأثناء كانت السلطة قد أطلقت سراح بعض قيادات الإنقاذ، وكنت على صلة سابقة بأحدهم، فزرته مهنئاً بإطلاق سراحه، وأتذكر أنني سألته لحظتها: "هل الرئيس "اليامين زروال" جاد في الحوار معكم؟ أجابني: "إنه جاد بالفعل"، ولكنه أضاف: "أن هذا الرجل لايملك أسره، وأن

هناك مجموعة تتحكم فيه كيفهما تشاء" ، فعلقت ساخرا آنداك بقولي: "صحيح هو لايملك أمره بدليل أنك أنت الآن خارج السجن ".

وحين سألته عن موقف حزبه من أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات أجابني: "إننا نرقضها ، وغلك الشجاعة في الوقوف ضد الجماعات ، لكن لابد من نزولنا إلى الميدان للتأكد من مدى مسئولية الجماعات ، لأن فيابنا في السبعن حال دون معرفتنا لكثير من الحقائق ".

وعذرته فيما يقول ، وانتظرت كباتي المواطنين موقفاً واضحاً من الإنقاذ تدين فيه الجماعات ، وبعدها بمدة قليلة زرته ثانية .. وسألته عن موقفهم من العنف ، فلم يقدم إجابة مقنعة ، ومن ساعتها قررت أن أتخذ موقفا رافضا وناقدا للجبهة الإسلامية للإنقاذ .

عدت بعدها إلى الجريدة وعقدت اجتماعا لكل أسرة التحرير ، وأعلنت أمام مديرها وصاحبها : ضرورة تغيير خط الجريدة ، أو تغيير رئيس التحرير، وحين سئلت عن السبب، أبديت موقفي العلني من أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كنا ندافع عنها باعتبار أنها حزب ظلم ، هي الآن لا تقف ضد الظلم الذي تُزهّق بسببه أرواح المئات من المواطنين ، وكانت هذه الواقعة من بين الأسباب الرئيسية التي عجلت بسفرى من الجزائر .

والواقع أن النقاش مع القائد الإنقاذي السابق لم يكن هو السبب الوحيد والمباشر لسفري، وإن كان من بين الأسباب الرئيسية - كما ذكرت سابقا - فقد استقلت من الجريدة وقررت أن أفتح مكتبا مستقلا للأخبار،

بشكل وكالة أنباء صغيرة ، وبدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات ، وسميتها شركة "الهدهد للإعلام والصحافة" .

لكن ما حدث في حياتي الخاصة ، غير كل تفكيري السابق ، وعجل بهجرتى .

ذلك أن الجماعات المسلحة بعثت برسالة تهديد إلى زوجتي تخبرها أنها ستنف فيها حكم القتل قريبا ، لكونها تثبط عزائم المجاهدين ، وطالبتها باستحضار حجتها أمام الله ، بل ذهبت الجماعة في رسالتها إلى القول: "إنك تشطين عزية ومهمة المجاهدين معتمدة على فتوى شيخك "محفوظ نحناح".

والرسالة كانت مشار الدهشة ، لأن "شهر زاد العربي" عرفت بمدافعتها الشديدة عن التيار الإسلامي ، لكنها في نفس الوقت لم تكن تنتمي لأي تنظيم ، وكانت ترى أن الدفاع عن المشروع الإسلامي طبقا للممارسة الديمقراطية ليست مهمة الإسلاميين نقط ، وإنما مهمة جميع الذين يؤمنون بالديمقراطية ، لذلك حين وجهت إليها تلك الرسالة أحست بضعف المستوى الثقافي للجماعة ، وبضيق الأفق ، وبعدم فهم الآخر .

وللعلم فإن هذه الرسالة جاءت بعد كتابتها لمقال في جريدة "الحقيقة" يدين العنف ، ويخلص إلى أن استمرارية الجماعات في ارتكاب المجازر ضد المواطنين ، سيجعلهم مثل البلاشفة في الإتحاد السوفيتي .

هكذا إذن صار الفزع عاماً لكل أفراد الأسرة ، وصرنا نقضي ليلنا

ساهرين خوفا من مباغتة الجماعات المسلحة لنا ، ومع ذلك فقد حاول بعض الأصدقاء التخفيف من حدة ما نواجهه ، إما قناعة ، وإما فقط لإخراجنا بما نحن فيه على المستوى النفسي ، من ذلك اعتبار رسالة التهديد غير ذات أهمية أو القول بأن تيارات أخرى أرسلتها وليس الإسلاميون ، إلى غير ذلك من المبررات ، ولم تكن مثل هذه الأقوال لتغير من حالتنا النفسية أو بالذات زوجتي على اعتبار أنها هي المعنية مباشرة بما ورد في الرسالة .

كانت تقضي الساعات ليلا ونهارا تتأمل بناتها الشلاث ، وتعيش على اعتقاد أننا لو بقينا في الجزائر سنكون ضحايا بلا شك ، وقد تزامن وصول التهديدات إلينا ، مع اغتيال كثير من الزملاء الصحفيين ، ولم تكن محاولات التخفيف مني مبجدية وذلك أمر طبيعي ، لكون أنا نفسي كنت في حالة فزع.

والواقع أن رسالة التهديد التي وصلت زوجتي تعني ببساطة أن كلا منا صار مهدداً ، وأن الخامسر الأكبر في العملية سيكون بناتنا الشلاث، وأمام هذه الحالة كان لابد من معرفة وجهة نظر الجهات الأمنية ، وعن طريق بعض الأصدقاء ، أبلغوني ضرورة سفر العائلة من العاصمة إلى منطقة أخرى حتى تهدأ الأمور ، وقد أخذت بالنصيحة ، وسافرت زوجتي إلى أملها في الشرق الجزائري .

بعد وصولها بأيام قليلة ، قامت جماعة إرهابية بمطاردة أحد الأشخاص، وأطلقت النارعليه ، غير أنه نجا، وكان هذا الشخص يسكن

على مقربة من بيت أهلها ، مما أثر سلبا على حالتها النفسية ، وكنت آفذاك خارج الجنزائر ، وبالرغم من أنها حين أبسلفتني الخبسر هدأت من روعي إلا أنني عشت لحظات قلق وفزع على الأسرة كلها وأنا خارج البلاد .

أما بالنسبة لحادثة الاقتحام لبيتي ، فقد أبلغني بعض الأصدقاء ، أنه لاحماية للصحفين في المستقيل ، وأنه ليس هناك من حل إلا الهجرة ، ففكرت في الأمر لأول مرة، وأبدت زوجتي فكرة الهجرة لأي مكان ، لكنني أنذاك لم أكن قد رتبت سفري ، فاضطررت إلى التفكير في الاتجاه .

عرض على أحد الأصدقاء العراقيين المهاجر في السويد أن أهاجر هناك، كما عرض على أحد أساتذي المصرين - وهو الأستاذ والمربي الفاضل الدكتور محمد حافظ دياب - العمل معه في إحدى الجامعات الليبية، فقررت السفر هناك بالفعل، لكنني في آخر لحظة غيرت وجهتي إلى القاهرة، حين عرضت على جريدة الشروق التي كنت أرأس تحريرها أن أصبح مراسلها المتجول مع إقامتي في القاهرة، فكان لها ذلك، وكان هذا الحل أجدى إلى بحكم علاقتي القديمة بمصر، ثقافيا وعلميا وإعلامياً.

والمشكلة رخم أنها تفاقمت حيث لم تتع لي فرصة التحرك أو الاتصال بسعض الاصدقاء لإنهاء المتزامات بعينها ، إلا أنها قدمت لي نوحا من الاستقرار النفسي ، لكن هذا لاينفي أن معظم آمالي قد ضاحت ، وأن المواجهة المكشوفة التي كنت أعتمدها ، وعدم الانتماء لأي تنظيم لم تكن مجدية ، لكثرة التداخل بين المواقف السياسية وتعدد المصالح والجماعات .

لقد تركت الجزائر مرضما ، ومع ذلك كله أقول أنه ورغم التهديدات التي وصلتنا ، لم أكن على قناعة بأنه هناك من يتربص بنا ، وأن هناك فائدة لكثير من اللذين يعادون التوجه العربي الإسلامي في مغادرة كثير منا البلاد.

أذكر أننا ونحن نركب الطائرة متجهين إلى القاهرة كانت على الصفحة الأولى لمعظم الصحف صورة "أبو عبد الله أحمد" ، أمير الجماعة المسلحة ، الذي وقع على رسالة التهديد التي وجهت لزوجتي ، وحينما شاهدت صورته، قلت لها : مادامت قوات الأمن قد تمكنت من اغتباله ، فلا داعي لسفرنا الآن ، ردت : سيظهر أمير آخر وسيتواصل العنف ، وكانت محقة فيما تقول فمنذ ذلك التاريخ وإلى غاية كتابة هذه الكلمات (صيف أميما تقول عرفت الجماعات ، حتى أنهم أصبحوا أكثر من الجماعات نفسها .

هذه أيام فزع متفرقة ، تجمع بأنه لا يمكن الفصل بين ما هو قضية خاصة وقضية عامة ، فقد بدأت العمليات كما رأينا كتصفية لرجال الشرطة ، ووصلت الآن إلى قتل عامة المواطنين، وتلك هي دالة الإرهاب في الجزائر ، تزيد فترات وتنقص أخرى ، وقد لاحظنا أن زيادتها ترتبط بالأحداث الهامة والكبرى في الجزائر ، غير أنه مع ذلك فإن الجماعات تدرك أنه لن تسقط الدولة ، لكنها بدورها لن تترك الذين يشاركون في الشرعية يهنأون بما يحققون .

وفي نظر الجماعات يبدو غير مهم في الوقت الراهن من الذي يصيبه

الفزع ، أو حتى من الذي يسقط ضحية أعمالها ، لكن المهم بالنسبة لها أن نجعل كل الجزائريين في حالة ذعر وخوف ، والذي يتحدث رافضا ، ولا يهادنها ؛ يدفع حياته ثمناً ، وحين كان صديقنا الصحفي "لحسن سعدالله" ، يهادنها ؛ يدفع حياته ثمناً ، وحين كان صديقنا الصحفي الحسن سعدالله" ، يهاجم الجماعات في كل جلساته ، كان بعض الأصدقاء يلومونه على ذلك، بحجمة أن الجماعة لن تتركه حيا ، وقد كنت رأيته قبل سفري بأيام قليلة وهو على نفس الموقف ،.

بعد شهر من وصولي إلى القاهرة اغتالته الجماعات ، وما روي لي عن أطفاله كان مشهداً مأساوياً ، إذ قبل أن تؤخذ جثته للدفن ، اقترب منه أحد أبنائه الصغار قائلا : "أعرف أن والدي نائما فقط ، وسيقوم بعد حين " ، لكن الحقيقة غير ذلك، فبالطبع لن يعود "سعد الله" ، كما لن يعود غيره ، لذلك مهما حاولتا أن نبعد الفرع عنا سيظل يطاردنا على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والمجتمعي .

إن الغرض من هذه القصول ليس سرد جوانب فقط من حياة صحفي حايش الإرهاب صن قرب واكتوى بناره ، وإنما هدفها - كما ذكرت في البداية - علم إعطاء فرصة لاستمرار الإرهاب في بلادنا العربية .. إنه يبدأ بشكل فردي ، وينتهي إلى تدمير مجتمع بأكمله ، وبغض النظر عن التمويل الخارجي والمدعم لجماعات العنف المختلفة في الجزائر وفي المنطقة العربية ، وأيضا بغض النظر عن قبول المجتمع أو رفضه في البداية ، فإن الإرهاب لايضيع الآمال والطموحات الكبرى فيقط، ولكنه يدخل الأمة في حرب استنزاف طويلة الأمد.

إن تلك الحرب آثارها تختلف عن الحروب الأخرى في كونها مع الإنسان وأخيه ، ولا وجود لعدو فيها ، ويمكن القول أنها حرب تنشىء أعداء جدداً من بني الوطن والأمة الواحدة وتلك خطورتها .. إنها فزع دائم، لن تبعده الهجرة ؛ لأن الارتباط بالوطن والأهل يظل قائما، ولا البقاء في المواجهة ؛ لأن الضحايا سيكونون لصالح أطراف بعينها ، وقد جربت الاثين معا ، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة للإنسان العربي خاصة ، ولا للبشر جميعهم .



### الفهرس

| ٥  | النبذ:                                       |
|----|----------------------------------------------|
| ۱۱ | الفصل الأول: كوماندوس أفغان في شوارع العاصمة |
| 44 | الفصل الثاني: الفزع من القصبة إلى عنابة      |
| ٤١ | الفصل الثالث: صحفيون في طوابير الاغتيال      |
| ٥٥ | الفصل الرابع: رياح الخوف في ليالي العمر      |
| ۷۱ | الفصل الحامس: الهجرة المفاجئة                |

#### المؤلف

#### خالاعمرين ققه

- كاتب وصحفى جزائرى ، يكتب في العديد من الصحف والمجلات العربية .
  - رئيس تحرير سابق لجريدة العهد الأسبوعية والشروق العربي بالجزائر
- أستاذ متحرر بجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران الجنوائر سنتي ١٩٩٠ ، ١٩٩١

#### صدر له:

- (١) الإسلام وحضارة الانتحار ، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، ١٩٨١ .
  - (٢) خصائص الاتتصاد الإسلامي، دار الصفاء، الجيزة، ١٩٨٤.
- (٣) الجسهاد والشورة بالاشتراك مع الكاتبة شهر زاد العربي ، دار الزهراء للإعلام العربي ، القامرة ١٩٩٢ .
  - (٤) فصول من قصة الدم في الجزائر ، دار الحكمة ، القاهرة ، ١٩٩٦
  - (٥) اغتيال بومدين الوهم والحقيقة ، ط.١ ، دار الغد العربي ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
  - ط ٢ ، تصر الكتاب البليدة الجزائر ١٩٩٧.
    - (٦) إيران: الحرب والنساء، معبولي الصغير، القاهرة، ١٩٩٨.
    - (٧)رئيس على موحد مع الموت ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ١٩٩٨.

### من قائمة الإصدارات

| د. عزة عزت                  | صعبدی صُح                       |                    | رواية قصة                      |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| عزت الحويري                 | الطباعر والحرامي                | إبراهيم عبد المجيد | لبلة العشق والدم               |
| عصام الزهيرى                | فى انتطار ما لا يتوقع           | أحمد عمر شامين     | حمدان طليقاً                   |
| د. علی نهمی خشیم            | إيتارو                          | إتوار الخراط       | تباريح الوفائع والجنون         |
| ليرس اترجمة داهلي قهمي خشيم | غولات الجحتان الذهبى الزكوس لوا | إدوار الخراط       | رقرقة الأحلام اللحبة           |
| عقاف السيد                  | سراديب                          | إنوار الخراط       | مخلوقات الأشواق الطائرة        |
| د . غبريال وهبه             | الزجاج الكسور                   | جمال الغيطاني      | دنا فتدلى (من دفاتر التدوين ١) |
| فتحى سلامة                  | ينابيع الحزن والسرة             | جمال الغيطاني      | مطربة الغروب                   |
| قاسم مسعد عليوة             | حبراك أتثوية                    | حسنی لبیب          | نموع إيزيس                     |
| ليلي الشربيني               | ترالزيت                         | خالدغازى           | أحران رجل لا يعرف البكاء       |
| ليلى الشربيني               | <u>مشوار</u>                    | خيري عبد الجواد    | مسالك الأحبة                   |
| ليلى الشربيتي               | الرجل                           | خيري عبد الجواد    | العاشق والعشوق                 |
| ليلى الشربيني               | رجال عرفتهم                     | خيري عبد الجواد    | حرب اطالبا                     |
| ليلى الشربيني               | الخلم                           | خيري عبد الجواد    | حرب بلاد نمنتم                 |
| ليلى الشربينى               | النغم                           | خيري عبد الجواد    | حكايات الديب رماح              |
| محمد قطب                    | الخروج إلى النبع                | راقت سليم          | مى لهيب الشمس                  |
| محمد محى الدين              | رشفات من فهوتى الساخنة          | ترجمة: رزق أحمد    | أنا كنده كيروجا                |
| د. محمود دهموش              | الحبيب الجنون                   | سعد الدين حسن      | سبرة عزبة الجسر                |
| د. محمود دهموش              | فندق بدون جُوم                  | سعد القرش          | شجرة الخلد                     |
| منتصر القفاش                | نسيح الأسماء                    | سعيد بكر           | شهفة                           |
| نبيل عبد الحميد             | حافة الفردوس                    | سيد الوكيل         | أيام مند                       |
| وحيد الطويلة                | خلف النهاية بقليل               | شوقى عبدالحميد     | المنوع من السفر                |
| يوسف فاخوري                 | فرد حمام                        | د.عبد الرحيم صديق  | الدهبرة                        |
|                             | مسرح                            | عبدالنبي فرج       | جسد في ظل                      |
| د. أحمد صدقي الدجاني        | هذه اللبلة الطويلة              | عبد اللطيف زيدان   | الفوز للزمالك والنصر للأهلى    |
| محمد الفارس                 | اللعبة الأبدية (مسرمية شعريه)   | عبده خال           | لبس مناك ما يبهج               |
| محمود عبدالحافظ             | ملكة الفرود                     | عبده خال           | لا احــــد                     |

|                         | دراسات                                 |                   | شعر                            |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| د . أحمد إبراهيم الفقيه | ماجس الكتابة                           | إبراهيم زولي      | أول الرؤيا                     |
| د. أحمد إبراهيم الفقيه  | لحديات عصر جديد                        | إبراهيم زولى      | رويدا بافجاه الأرض             |
| د . أحمد إبراهيم الفقيه | حصاد الداكرة                           | البيساتى وأخرون   | فصائد حب من العراق             |
| أحمد عزت سليم           | فراءة المعاس فى بحرالتجولات            | درويش الأسبوطى    | بدلاً من الصمت                 |
| احمد عزت سليم           | ضد هدم الناريخ وهوت الكتابة            | درويش الأسيوطى    | من فصول الزمن الرديء           |
| حاتم عبد الهادى         | ثقافة البادية                          | عبد العزيز موافي  | كناب الأمكنة والتواريخ         |
| خليل إبراهيم حسونة      | المثل الشعبي بهن ليبيا وفلسطين         | على فويد          | إضاعة فى خيمة الليل            |
| خليل إبراهيم حسونة      | أدب الشباب في ليبيا                    | عمادعبد المحسن    | نصف حلم فقط                    |
| خليل إبراهيم حسونة      | العنصرية والإرهاب في الأدب الصهيوني    | عصام خميس         | حواديت لفتدى                   |
| سليمان الحكيم           | أباطيل الفرعونية                       | عمر غراب          | عطر النغم الأخضر               |
| سليمان الحكيم           | مصر الفرعوبية                          | فاروق خلف         | سراب القمر                     |
| سمير عبد الفتاح         | البعد القائب : نظرات في القصة والرواية | ناروق خلف         | إشارات ضبط الكان               |
| د . علی نهمی خشیم       | رحلة الكلمات                           | فيصل سليم التلاوى | أوراق مسافر                    |
| د . علی نهمی خشیم       | بحثاً عن فرعون العربى                  | صبرى السيد        | صلاة المودع                    |
| على عبد الفتاح          | أعلام من الأدب العالمي                 | طارق الزياد       | دنيـــــا تنادينــا            |
| مجدى إبراهيم            | زمن الرواية عموت اللمطة الصاغبة        | د . لطيفة صالح    | إنصب قبل أن أبكس               |
| محمد الطيب              | فى الربعية الاجتماعية للفكر والإبداع   | مجدى رياض         | الغربة والعشق                  |
| د. مصطفى عبد الغتى      | الجات والتبعية الثفافية                | محمد الفارس       | غربة الصبح                     |
|                         | تراث                                   | محمد الحسيني      | وَنَس                          |
| د . أحمد الصاوى         | كشف الستور من قبائح ولاة الأمور        | محمدمحسن          | ليالى العنقاء                  |
| د . أحمد الصاوى         | رمحنان زمان                            | ناجى شعيب         | غنمة فى حجر صيادها             |
| إعداد شيرى عبد الجواد   | القصص الشعبى فن مصر                    | نادر ناشد         | العجوز للراوغ يبيع أطراف البهر |
|                         | إغاثة الأمة في كشف الغمة               | تادر ناشد         | هذه الروح لى                   |
|                         | الفاشوش فى حكم قراقوش                  | نادر ناشد         | في مقام العشق                  |
|                         | الحكمة للدنبة لابن المقفع              | نادر ناشد         | ندي على الأصابع                |
|                         |                                        |                   |                                |

بالإضافة إلى: كتب متنوعة: سياسية - قومية - دينية - معارف عامة - أطفال. خلمات إعلامية وثقافية (اشتراكات): ملخصات الكتب - وثائق - النشرة الدولية - دراسات عربية - معلومات - ملفات صحفية موثقة.

الآواء الواددة في الإحسسلاوات لا تعسبسر بالخسسرورة حسن آواء يتسبناهسا المركسيز



## أيام الفزع فى الجزائر

حين تفزع من الإجرام فإنك لحظتها تكون في منتهى الرشد الإنسانى ، فإذا كان الفزع محاولة لإنهاء حياتك أو لإلغاء عقلك ووراثة دينك ؛ فإن عليك محاربته بكل الوسائل وتنبيه الآخرين على أن كل قضية خاصة هى في أساسها قضية عامة والعكس صحيح أيضاً .

وقبل أن يعم الإجرام كل البلاد العربية ، ولا نجد لحظتها مكاناً نهاجر إليه ؛ فعلينا أن نبين كيف بدأ الفزع في الجزائر ؟ وإلى أين وصل ؟

أيام الفزع هذه ، جانب من حياة الكاتب والصحفى الجزائرى "خالد عمر بن ققه" كتبت بآهاته وآلامه يرويها من عمق التجربة ؛ لذلك فهى قضية عامة تهم كل مواطن عربى ، بل تهم البشر جميعهم ، وقد كتبت من أجل إحلال الأمان.

الناشر

